الني مرحلي برة تركريا بي معود المنجي ٨ شارع جوهر - الدراسة - القاهرة TOATANOT - TOATT-OVILE

# اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ١

أبو محمد علي بن زكريا المنبجي (ت ٦٨٦ هـ)

المحقق: د. محمد فضل عبد العزيز المراد

أصل التحقيق: رسالة دكتوراه من جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون - قسم الفقه المتارن ١٩٧٦ م

الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

يعتبر من أهم المراجع في علم الخلاف حيث أراد المؤلف أن يبطل ما يدعيه البعض على أبي حنيفة من أنه لم يكن يعطي الحديث أهمية كبيرة، وأنه كان يجعل للرأي الطليق مكانه الأول بالنسبة للاستنتاج الفقهي، وأنه رد كثيراً من الأحاديث في سبيل الرأي.

## تقديم

(ص: ۳۷)

بسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

الْحَمَد لله على آلائه ونعمائه، وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ، شَهَادَة أدخرها ليَوْم لِقَائِه، وَأَشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله وَسيد أصفيائه، وَخَاتم رسله وأنبيائه، صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وأزواجه وَأَصْحَابِه وخلفائه، وَرَضي الله عَن الْأَئِمَّة المهديين من أمنائه.

وَبعد:

فَّإِنِّي لَما رَأَيْت أَنَاسًا يَأْخُذُونَ منا، ويسلبون علم الحَدِيث عَنَّا، ويجعلون ذَلِك عَيْبا وطعنا (ويظهرون ذَلِك فِيمَا بَينهم، ويخفون عَن النَّاس مينهم، ويريدون أَن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره وَلَو كره الْكَافِرُونَ، إرغاما لَهُم، وتسفيها لآرائهم) (وينسبون إلَيْنَا خَاصَّة الْعَمَل بِالْقِيَاسِ، ويظهرون ذَلِك فِيمَا بَين النَّاس، ويصرحون بِالرَّدِّ علينا وَلَا يكنون، وَلَا يراقبون الله فِيمَا يَقُولُونَ).

سلكت طَرِيقا يظُهر بَهَا حسدهم وبغيهم، ويبطل بها قصدهم وسعيهم، وذكرت الأحاديث التي تمسك بها أصْحَابنا في مسائل المخلاف، وسلكت فيها سَبِيل الإنْصَاف، (وعزيت الأحَادِيث إلَى من خرجها، وأوردت من طرقها أوضحها وأبهجها) ، ليظهر لمن نظر فيها وأنصف، أننا أكثر النَّاس انقيادا لكتاب الله تَعَالَى، وأشد اتباعا لحَدِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، (وإننا لمحرزون قصبات السَّبق في سلوك طَرِيق الْحق) .

(ص: ۳۸)

فألفت هَذَا الْكتاب، ووسمته باللباب فِي الْجمع بَين السّنة وَالْكتاب، وَجَعَلته عدَّة ليَوْم الْحساب. وَالله أسأَل أَن يصلح مني القَوْل وَالْعَمَل وَالنِّيَّة، وَلَا يَجْعَلنِي مِمَّن يَمُوت على عصبية، ويسهل حفظه على ملتمسيه وينفع من نظر فِيهِ.

(ص: ۳۹)

# كتاب الطَّهَارَة

قَالَ الله تَعَالَى: {وأنزلنا من السَّمَاء مَاء طهُورا} .

وَالطَهُورِ هُوَ الطُّاهِرَ فِي نَفْسه، (وَمِنْه قَوْلُه تَعَالَى: {وسقاهم رَبهم شرابًا طهُورا}) ، (وَقَالَ تَعَالَى: {وسقاهم رَبهم شرابًا طهُورا}) ، (وَقَالَ تَعَالَى: {وَيَنْزُلُ عَلَيْكُم مِنْ السَّمَاء مَاء ليطهركم بِهِ} .

وَّالُطْهُورِ يذُكُرُ وَيُرَاد بِهِ المطهر لغيره، وَمَثْه قَوْله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لما سُئِلَ (عَن مَاء) الْبَحْرِ ( فَا مَاءُ مُن اللهُ فَا مِن مَاءً ) "

(ِفْقَالَ): " هُوَ الطُّهُورِ مَاؤُهُ، (الْحل ميتتة) ".

(ف: ۵۰)

رُوَيذُكر وَيُرَاد بِهِ الطَّاهِرِ لَا المطهر، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: {وسقاهم رَبهم شرابًا طهُورا} ، وَقَوله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " إن الصَّعِيد الطِّيب طهُور "، " وَجعلت لي الأَرْض مَسْجِدا وَطهُورًا "، عِنْد من يعْتَقد أَن التَّيَمُّم لَا يرفع الْحَدث. وَمِنْه قَول جرير:

( ... عَذَابِ الثَّنَايَا ريقهن طَهُور ... )

فَإِن قيل: لَو كَانَ الطَّهُورِ هُنَا بِمَعْني الطَّاهِرِ لم يكن لشراب أهل الْجنَّة مزية على شراب أهل الدُّنْيَا، وَلم يكن لريق من وصفهن جرير فَضِيلَة على غَيْرهنَّ.

قيل لَهُ: لَا يِلْزِم ذَلِك، لِأَن شراب أهل الدُّنيا مِنْهُ مَا هُو نجس كَالْخَمرِ، وَمِنْهُ مَا هُوَ مدنس بِمَا يلازمه من حرارة أو برودة يحصل مِنْهُمَا للشارب مضرَّة، وشراب أهل الْجنَّة ينزه عَن هَذِه الْأَشْيَاء. قَالَ الله تَعَالَى فِي صفة خمر الْجنَّة: {لَا فِيهَا غول وَلَا هم عَنْهَا ينزفون} ، فَلهَذَا وَصفه الله بِالطَّهَارَةِ. والطاهر عبارَة عَن المنزه عَنَّا يستقذر من دم يخرج من والطاهر عبارَة عَن المنزه عَنَّا يستقذر، فَكَأَنَّهُ قَالَ: (كَانَ) ريقهن منزه عَمَّا يستقذر من دم يخرج من الأَسْنَان فيختلط بِهِ، أو من رَائِحَة قبيحة تجاوره من أثر طَعَام يبْقي بَين الْأَسْنَان، أو مَا يعلوها من أبخرة تتصعد من المعدة عِنْد خلوها وَهُوَ الْمُسمَى بالخلوف، فَبِهَذَا ثبتَتْ فَضِيلَة ريقهن على ريق غَيْرهنَّ) . (وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: {وسقاهم رَبهم شرابًا طهُورا})
وَمِنْه قَوْله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] " إِن الصَّعِيد الطيب طهُور ".

وَكُونَهُ مَطْهُرا لَغَيْرِهُ ثَبِتَ بِالْإِجْمَاعِ أَو بِقُولُهُ تَعَالَى: {وَيِنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ السَّمَاءُ مَاءُ ليطهركم بِهِ} . (فَإِن قيل: هَذَا الْحَدِيث يدل على أَن الطَّهُورِيَّة غير الطاهرية فَالْحَدِيث حجَّة عَلَيْكُ. قيل لَهُ: إِنَّمَا تمسكت بِهَذَا الْحَدِيث مِن حَيْثُ إِنَّهُ أَطْلَقَ اسْمُ الطَّهُورِ على مَا لَا يطهر غَيْره، فَإِن عنْدك لَو نوى اسْتِبَاحَة الصَّلَاة صَحَ، فَدلَّ على أَن التُّرَاب لَا يرفع (الْحَدث) وَلَو نوى اسْتِبَاحَة الصَّلَاة صَحَ، فَدلَّ على أَن التُّرَاب لَا يرفع (الْحَدث) وَلَا معنى للطهور إلَّا كونه يرفع الْحَدث ويزيل الْخبث) .

#### بَاب إِذَا اخْتَلَط المَاء بالسدر والخطمى والكافور فَهُوَ طهُور

مَالك، عَن أم عَطِيَّة الْأَثْصَارِيَّة رَضِي الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت: دخل علينا (ص: ٢٤)

رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] حِين توفيت ابْنَته فَقَالَ: " اغسلنها ثَلَاثًا، أَو خَمْسا، أَو أَكثر من ذَلِك إِن رأيتن ذَلِك، بِمَاء وَسدر، واجعلن فِي الْآخِرَة كافورا أَو شَيْئا من كافور، فَإِذا فرغتن فآذنني "، قَالَت: فَلَمَّا فِرغْنَا آذناه فَأعطانا حقوه فَقَالَ: " أشعرنها إِيَّاه ".

قَالَ مَالك: " تَعْنِى بحقوه، إزَاره ".

البُخَارِيّ وَمُسلم، عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: (بَيْنَمَا) رجل وَاقِف مَعَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بِعَرَفَة إِذْ وَقع من رَاحِلَته " فَوقصته "، وَفِي رِوَايَة " فَاقعصته "، فَذكر للنَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ: " اغسلوه بِمَاء وَسدر وكفنوه فِي ثَوْبَيْنِ "، وَفِي رِوَايَة " فِي ثوبيه "، وَلَا تحنطوه، وَلَا تخمروا رَأسه "، وَفِي رِوَايَة " وَلَا / تغطوا وَجهه وَلَا تقربوه طيبا فَإِنَّهُ يبْعَث (يُلَبِّي) "، وَفِي رِوَايَة " وَهُو يُلِا تَعْمُوا وَجهه وَلَا تقربوه طيبا فَإِنَّهُ يبْعَث يَوْم الْقِيَامَة ملبيا وَهُو يُوايَة " فَإِن الله يَبْعَثُهُ يَوْم الْقِيَامَة ملبيا "، وَفِي رِوَايَة " فَإِن الله يَبْعَثُهُ يَوْم الْقِيَامَة ملبيا "، وَفِي رِوَايَة " فَإِن الله يَبْعَثُهُ يَوْم الْقِيَامَة ملبيا "،

وَجه التَّمَسُّك بِهَذَيْنِ الْحَدِيثين أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَمر بِالْغَسْلِ بِالْمَاءِ والسدر، وَالْغَسْل بِهِ لَا يَتَصَوَّر إِلَّا بِأَحد شَيَئَيْنِ، إِمَّا بخلطه بِالْمَاءِ، أَو بِوَضْعِهِ على الْجَسند وصب المَاء عَلَيْهِ، وَكَيف مَا كَانَ فَلَا بُد مِن الِاخْتِلَاطُ والتغير، فَلَو سلب الطّهُورِيَّة لما أَمر بِالْغُسْلِ بِهِ، أَلا ترى أَن التَّرَاب لما لم يسلب الطّهُورِيَّة أَمر بالتعفير بِهِ من ولوغ الْكلْب، ثمَّ إِنَّه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَمر بِجعْل الكافور فِي الْمرة الْأَخِيرَة وَلم يَأْمر بعد ذَلِك بِالْغَسْلِ بِالْمَاءِ القراح، فَدلَّ على أَنه يجتزئ بِهِ.

(ص: ٤٣)

وَيُوَيّد هَذَا مَا روى أَبُو دَاوُد، عَن رجل من بني سوأة، عَن عَائِشْنَة رَضِي الله عَنْهَا، عَن النّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلى الله عَلَيْهِ النّبِي [صلى الله عَلَيْهِ المَاء ". عَلَيْهِ وَسلم]: " أنه كَانَ يغسل رَأسه بالخطمى وَهُوَ جنب، (يجتزئ) بذلك وَلَا يصب عَلَيْهِ المَاء ".

فَإِن قيل: فِي سَنْد هَذَا الحَدِيث رجل مَجْهُول، والمجهول غير مَقْبُول الرّوَايَة، قيل لَهُ: الْمُسلم عِنْد أَصْحَابِنَا مَقْبُولِ الرِّوَايَة مَا لم يظْهر فسقه، فَإِن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قبل خبر الْأَعرَابِي فِي رُؤْيَة الْهلَال

بعد أن عرفه مُسلما وَلم يسنأل عَن صفة زَائِدَة (على) الْإسنلام.

التِّرْمِذِيّ عَنِ ابْن عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: إِن جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ: " إِنِّي رَأَيْتِ الْهِلَالِ "، فَقَالَ: " أَتَشْهِد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله ... أَتَشَبَّهُدَ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُول الله؟ "، قَالَ: " نعم "، قَالَ: يَا بِلَالَ أَذْنَ فِي النَّاسِ أَن يَصُومُوا غَدًا ".

فَإِنَّهُ قيلَ: بِجوز أَن يكون النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نزل عَلَيْهِ الْوَحْي بعدالته وتصديقه.

قِيلَ لِهُ: الظَّاهِرِ أَن هَذَا لم يكن، لِّأَنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكُون نزل عَلَيْهِ الْوَحْي بعد أَن سَأَلَهُ عَن إِسْلَامه، أَو

قبل أن (يسْأَل) عَنهُ.

لَا وَجِه إِلَى الأول، لِأَنَّهُ حِين سَأَلَهُ عَن إِسْلَامِه فَأَجَابَهُ عمل بِمُوجِب خَبره، ونادى بالصيام فِي ذَلِك الْمجْلسُ عَلَى مَا شهد بِهِ ظَاهِرِ الْحَدِيثُ، وَالنَّبِيِّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ إِذا نزل عَلَيْهِ الْوَحْي عرف بِهِ من كَانَ عِنْده.

(ص: ٤٤)

قَالَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا: " وَلَقَد رَأَيْته ينزل عَلَيْهِ الْوَحْي فِي الْيَوْم الشَّديد الْبرد فَيفْصم عَنهُ وَإِن جَبينه يتفصد عرقا، إِلَى غير ذَلِك من الْأَحَادِيث الدَّالَة على تغير حَاله عِنْد نزُول الْوَحْي عَلَيْهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] .

صيرِ وسم الثَّانِي، لِأَنَّهُ لَو كَانَ عَالما بعدالته وَصدقه قبل ذَلِك - مَعَ أَن الْعَدَالَة صفة زَائِدَة على الْإسْلام وَهِي مرتبَة عَلَيْهِ وَيشْنَرَط إظهارها - لم يسْأَله عَن إِسْلَامه، لِأَن الْعلم بِالْعَدَالَةِ مَشْرُوط بِالْعلم بِالْإسْلَام، فَلَمَّا سَالَهُ عَن إِسْلَامه وَلم (يسْأَل) عَن عَدَالَته دلّ أَن ظُهُور الْإِسْلَام هُوَ الْمُعْتَبر فِي قَبُولَ الْخَبر دون

فَإِن قيل: إِنَّمَا قبل النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] خَبرِه لِأَنَّهُ أخبر بذلك حِين أسلم، وَكَانَ فِي ذَلِك الْوَقْت طَاهِرا من كل فسق بِمَثَابَةٍ من علم إسْلَامه حِيْن / بُلُوغه، وَإِسْلَام من هَذَا حَالَهُ (عَدَالَة) ، فَإِذا تطاول أمره لم يعلم بَقَاقُهُ على الْعَدَالَةِ.

قيل لَهُ: إِذَا تُبتَتُ عَدَالَتُهَ عِنْد بُلُوغِه وإسلامه فَالظَّاهِر بَقَاقُهَا إِلَى أَن يِثبت مَا يغيرها، ثمَّ إِن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمر بالبِّثبت عِنْد مَجِيء الْفَاسِق بالنبأ بقوله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذين آمنُوا إِن جَاءَكُم فَاسق بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} وَلم يَأْمر بالتثبت عِنْد مَجِيء مَشْهُور الْعَدَالَة وَلَا عِنْد مَجِيء مستورها، فَمَا لم يقم دَلِيل من كتاب أو سنة أو إِجْمَاع أو اعْتِبَار (صَحِيح) يُوجِب رد خَبره وَإِلَّا وَجِب قَبُوله.

فَهَذَا نوع من أَنْوَاع الحَدِيث قبلناه، وأوجبنا الْعَمَل بِهِ، وَتَركنَا الْقياس من

(ص: ٥٤)

أَجله، وغيرنا لم يقبله وَعمل بِالْقِيَاسِ مَعَ وجوده وَادّعى أنه مُتبع للْحَدِيث دُونْنَا، فَالله يحكم بَيْنْنَا وَهُوَ خير الْحَاكمين

قلت: وقد تضمن مَا استدللنا بهِ فِي هَذِه الْمَسْأَلَة من الْأَحَادِيث ثَلَاث مسائِل مُخْتَلف فِيهَا: الأولى: أن الْمحرم إذا مَاتَ لَإ يَنْقَطِّع إِحْرَامه بِالْمَوْتِ بل يبْقى أَثَره، وَهُوَ مَذْهَب الثَّوْريّ وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق، اسْتِدْلَالا بالمحرم الَّذِي وَقع عَن رَاحِلته فمَاتَ. وَذهب أصْحَابنًا وَمَالك إِلَى أن الْإِحْرَام يَنْقَطِع بِالْمَوْتِ وَيِفْعِلَ بِالْمَيْتِ الْمحرم مَا يفعل بِسَائِرِ الْمَوْتَى، اسْتِذْلَالا بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُور وَهُوَ قُوْله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلمٍ]: " إِذَا مَاتَ ابْن آدم انْقَطع عمله إِلَّا مِن ثَلَاث ". " الحَدِيث "، وتقليدِا لِابْنِ عمر رضِي الله عَنْهُمَا، (فَإِن ابْن عمر مَاتَ لَهُ ابْن فِي الْجحْفَة وَهُوَ محرم فخمر رَأسه وَوَجهه وَقَالَ: " لَوْلَا أنا حرم لطيبناه " فلم يقطع ابْن عمر أن ابْنه بمَنْزِلَة الموقوص الَّذِي أخبر عَنهُ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أنه يبْعَث يَوْمِ الْقِيَامَةِ ملبيا، ثُمَّ من مَاتَ بعد هَذَا الموقوص فِي حَالِ الْإِحْرَام لَا يعلم هَل يقبل حجه، وَهل يبْعَثِ يَوْم الْقِيَامَة ملبيا أم لَا؟ وَلَا يقطع على غير ذَلِك إِلَّا بِوَحْيَ فَافْتَرَقًا) . ويجيبون عَن حَدِيث المحرم أن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] علق الحكم بعلة وَهِي بَقَاء الْإِحْرَام فِي الْآخِرَة وَذَلِكَ لَا يعلم فِي غير هَذَا الْمَيِّت فَلَا يَجُوزُ إِثْبَات الحكم مَعَ عدم الْعلم بِالْعِلَّةِ، وَلَا عُمُوم فِي لفظ هَذَا الْخَبَر فَلَا دَلِيل فِيهِ. (ص: ٤٦)

الثَّانِيَة: أَنه لَا يجوز للْمحرم تَغْطِيَة رَأْسه وَلَا وَجهه، للروايتين المتقدمتين فِي حَدِيث الْمحرم.
الثَّالِثَة: إذا شهد بِرُوْيَة هِلَال رَمَضَان عدل وَاحِد وَجب الصَّوْم، خلافًا للشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه، اسْتِدْلَالا بِحَدِيث الْأَعرَابِي الَّذِي شَهد بِرُوْيَة الْهلَال. وَيُؤَيِّدهُ مَا روى أَبُو دَاوُد عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: "
ترَاءى النَّاس الْهلَال فَأَخْبِرت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنِّي رَأَيْته، فصام وَأمر النَّاس بصيامه ".
(ذكر مَا فِي الْحَدِيثين الْمَدُّكُورين فِي أول الْبَاب من الْغَرِيب:)

الحقو - بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَكسرهَا وَبعدهَا قَاف سَاكِنة وواو - قيل هُوَ المئزر، وَأَصله مشد الْإِزَار من الْإِنْسنان وهما الخاصرتان، وقيل طرفا الْوَرِكَيْنِ، ثمَّ سمي بِهِ (ص: ٧٤)

الْإِزَارِ للمجاورة. وأشعرنها إِيَّاه: أَي اجعلنه يَلِي جَسدهَا والشعار (مَا) يَلِي الْجَسَد لِأَنَّهُ يَلِي شعر الْإِنْسَان، والدَّارِ مَا فَوق الشعار، وَمِنْه قَوْله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " الْأَنْصَارِ شعاري وَالنَّاسِ دَثَارِي ". أَي أَنهم البطانة والخاصة.

فَائِدَة: وَهَذِه الْبِنْت المتوفاة هِيَ زَيْنَب زَوْجَة أبي الْعَاصِ بن الرّبيع، على الصَّحِيح، وَهِي أكبر بَنَاته، / وَأُم كُلْثُوم توفيت وَهُوَ غَائِب ببدر [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] .

عسوم توسيك وهو حابب ببدر العسى الله حديه والمام . وقصت: بقاف مَفْتُوحَة وتاء التَّأْنِيث، أي صرعته فدقت عُنُقه. وأقعصته: بِهَمْزَة مَفْتُوحَة وتاء التَّأْنِيث، أي صرعته فدقت عُنُقه. وأقعصته: بِهَمْزَة مَفْتُوحَة وقاف سَاكِنة وَعين مُهْملَة (وصاد مُهْملَة) مفتوحتان وتاء التَّأْنِيث، أي أماتته سَرِيعا. (ص. ٤٨)

### بَاب المَاء الْمُستَعْمل نجس فِي رِوَايَة

(ذكر مَشَايِخ بَلخ عَن أبي حنيفَة تَلَاث رِوَايَات فِي المَاء الْمُسْتَعْمل.

إِحْدَاهَا: أَنْهُ نَجس نَجَاسَةُ مُغَلَّظَة (كالبول وَالْخمر) وَهِي رِوَايَة الْحسن بن زِيَاد عَنهُ.

وَالثَّانيَ وَ: أَنه نجس نَجَاسنَة خَفِيفَة وَهِي رِوَايَة أَبِي يُوسئف عَنهُ.

وَالثَّالِثَةَ: أَنه طَاهِر غير طهُور، وَهِي رِوَّايَةً مُحَمَّد بِّن الْحسن عَنهُ.

ومشايخ الْعرَاق رُووا عَن أُبِي حنيفَةً أَنه طَاهِر غير طَهُور رُوايَة وَاحِدَة، واختارها الْمُحَقِّقُونَ من أَصْحَابِنَا وَهِي الْقَوْلِ الْأَشْهِرِ الأقيسِ الَّذِي عَلَيْهِ الْفَتْوَى.

وَجه الرّوَايَةُ الأولَى): قَالُ الله تَعَالَى: ﴿وَ إِن كُنْتُم جنبا فاطهروا ﴾ فتسمية الْغسل طَهارَة يشْعر بالحكم باستقذار بدن الْمُحدث، لِأَن الطَّهَارَة فِي اللَّغَة عبارَة عَن التَّنَرُّه عَمَّا يستقذر. يُؤَيّد هَذَا قَوْله تَعَالَى {فِيهِ رَجال يحبونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ﴾ .

وروى مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]:

(ص: ٤٩)

" لَا يغْتَسل أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم وَهُوَ جنب ". وَفِي رِوَايَة قَالُوا: فَكيف نَفْعل يَا أَبَا هُرَيْرَة؟ قَالَ: " يَتَنَاوَلهُ تَناولا ".

فَّتَبِتُ بِهَذَا (أَن الْحَدث) معنى مُقَدّر فِي الْمحل يطلب زَوَاله. وَذَلِكَ الْمَعْنى مَانع من الصَّلَاة. (وَقَوله) [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " سنبْحَانَ الله إن الْمُسلم لَا ينجس ".

(وَفِي رِوَايَة: إِن الْمُؤمن لَا ينجس). مَعْنَاهُ أَن الْجنب لَا يصير كَالْعَيْنِ النَّجِسنَة بِحَيْثُ لَا يجوز مُجَالَسنَه ومصافحته. ومصافحته. وَجه الرِّوَايَة الثَّانِيَة: أَن النَّاس اخْتلفُوا فِيهِ فَخفت نَجَاسنَته كَمَا خفت نَجَاسنَة بَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمه. (ص: ٥٠)

وَجه الرِّوَايَة الثَّالِثَة: مَا روى مُسلم عَن عون بن أبي جُحَيْفَة قَالَ: " أتيت النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بِمَكَّة وَهُوَ بِالْأَبْطَح فِي قَبَّة لَهُ حَمْرَاء من أَدَم، قَالَ: فخرج بِلَال بوضوئه فَمن نائل وناضح، قَالَ: فخرج النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَلَيْهِ حلَّة حَمْرَاء، كَأَنِّي أنظر إِلَى بَيَاض سَاقيه، فَتَوَضَّا وَأَذَن بِلَال، وَقَالَ: فَجعلت أتتبع فَاه هَهُنَا وَهَهُنَا يَقُول يَمِينا وَشَمَالًا يَقُول حَيِّ على الصَّلَاة حَيِّ على الْفَلاح، قَالَ: ثمَّ ركزت لَهُ عنزة، فَتقدم فصلى الظهْر رَكْعَتَيْنِ يمر بَين يَدَيْهِ الْحمار وَالْكَلب لَا يمْنَع، ثمَّ صلى الْعَصْر رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ لم يزل يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ حَلَى الْمَدِينَة ".

وَفِي رِوَايَّة: " فَرَأَيْت بِلَالًا أَخْرَج وضُوءًا فَرَأَيْت النَّاس يبتدرون ذَلِك الْوضُوء. فَمن أصَاب مِنْهُ شَيئنا تمسح بِهِ وَمن لم يصب مِنْهُ شَيْئا أَخذ من بَلل يَد صَاحبه ".

وَفِي رِوَايَة: " يمر من وَرَائِهَا الْمَرْأَة وَالْحمار ".

قلت : فَهَذَا الحَدِيث دَلِيل على طَهَارَة المَاء الْمُسْتَعْمل، إِن كَانَ مَا أخرجه بِلَال

(ص: ۵۱)

غسالة أعضاء رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، والأغلب أَنَّهَا كَانَت غسالة أَعْضَائِهِ وَإِلَّا لما فعل بهَا الصَّحَابَة (مَا فعلوا، لِأَن) مَا يفضل من وضوئِهِ فِي الْإِنَاء مثل مَا يفضل من وضوئِهِ من الْبِئْر، فلولا كَانَ الَّذِي أخرجه بِلَال فضل وضوئِهِ لما فعلوا بِهِ مَا فعلوا، وَمَا ثَبت فِي حق النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] (يثبت) فِي حق غَيره إِلَّا أَن يقوم دَلِيل على تَخْصِيصه بِهِ. وأما مَا يدل على أنه غير طهور، خلافًا لمَالِك وَالشَّافِعِيّ فِي قَوْله الْقَدِيم فَذَلِك ترك الْأَوَّلين بجمعه ليتوضأ وأما مَا يدل على أنه غير طهور، خلافًا لمَالِك وَالشَّافِعِيّ فِي قَوْله الْقَدِيم فَذَلِك ترك الْأَوَّلين بجمعه ليتوضأ بِهِ مرّة بعد أُخْرَى عِنْد فقد المَاء مَعَ قلَّة الْمِيَاه فِي الْحَجاز، وَاخْتِلَافهمْ فِيمَا إِذا وجد (مَا لَا يَكْفِيهِ) من المَاء لَا يَكُوْلِهِ) من

#### بَاب الْوضئوء بالنبيذ

كَانَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ يَقُول: إِذا أَلقِي فِي المَاء تُمَيْرَات تستحلب (عذوبة) المَاء حَتَّى صار حلوا رَقِيقا (يسيل على الْأَعْضَاء) جَازَ الْوضُوء بِهِ عِنْد عدم المَاء محتجا فِي ذَلِك بِمَا روى: (ص: ٢٥)

التّرْمِذِيّ عَن أبي فَزَارَة رَاشد بن كيسان، عَن أبي زيد مولى عَمْرو بن حُرَيْت، عَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " سَأَلَنْي النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] . وَمن طَرِيق أبي دَاوُد أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ لَهُ لَيْلَة الْجِنّ: " مَا فِي إداوتك، قلت: نَبِيذ، قَالَ: تَمْرَة طيبَة وَمَاء طهُور، قَالَ: فَتَوَضَّا مِنْهُ ". فَإِن قِبِلَ: قَالَ التِّرْمِذِيّ: " أَبُو زيد رجِل مَجْهُولِ عِنْد أهل الْعلم ".

قَيْلَ لَهُ: قَالَ ابْن الْعَرَبِيّ فِي شرح التِّرْمِذِيّ: أَبُو زيد مولى عَمْرو بن حُرَيْث

(ص: ۵۳)

روى عَنْهُ رَاشَد بن كيسنان وَأَبُو روق وَهَذَا يُخرجهُ عَن حد الْجَهَالَة، وَأَمَا اسْمَه فَلَم يعرف، فَيجوز أَن يكون أَرَادَ التِّرْمِذِيّ أَنْهُ مَجْهُولِ الْإسْم.

فَإِن قيل: قَالَ أَحْمدُ بن حَنْبَل: أَبُو فَزَارَة فِي حَدِيث ابْن مَسْعُود رجل مَجْهُول، وَذكر البُخَارِيّ أَبَا فَزَارَة الْعَبْسِي غير مُستمّى، فجعلهما اثْنَيْن.

قيل لَهُ: قد صرح التِّرْمِذِيّ بِأَنَّهُ رَاشد بن كيسان، وَأَخْبر أَن أَبَا زيد رجل مَجْهُول، فَلُو كَانَ أَبُو فَزَارَة مَجْهُولا لذكره، وَقد وَافق تَصْرِيح التِّرْمِذِيّ بِالتَّسْمِيةِ تَصْرِيح البُخَارِيّ، فَتَبت أَنه رَاشد بن كيسان الْعَبْسِي (الْكُوفِي وانتفى أَن يكون غَيره وَرَاشِد بن كيسان (الْعَبْسِي)) / (ثِقَة) روى عَنهُ التَّوْرِيّ وجعفر بن برْقَان وَجَرِير بن حَازِمٍ وَإِسْرَائِيل وَشَريك. هَكَذَا ذكر ابْن الْعَرَبِيّ فِي شرح التِّرْمِذِيّ. فَإِن عَن عبد الله أَنه قَالَ (لم) أكن مَعَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لَيْلَة الْجِنّ ". قيل لَهُ: يجوز أَن يكون صَحبه فِي بعض اللَّيْلَة واستوقفه فِي الْبَاقِي. (ص: ٤٥)

وروى الدَّارَقُطْنِيّ، عَن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ: " لَا بَأْس بِالْوضُوعِ بالنبيذ ". وَعنهُ، عَن (يحيى بن أبي كثير) ، عَن عِكْرِمَة أنه قَالَ: " النَّبِيذ وضوء من لم يجد غَيره " فَهَذِهِ الْمَسْأَلَة قد اسْتَدلَّ فِيهَا بِهَذَا الحَدِيث الَّذِي قد أَكثر النَّاس الطعْن فِيهِ وَتَرك الْقياس من أَجله وَوَافَقَهُ على ذَلِك سُفْيَان الثَّوْرِيّ. هَكَذَا قَالَ التَّرْمِذِيّ وَوَافَقَهُ أَيْضا عِكْرِمَة وسبقهم بِهَذَا القَوْل عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ، فَمن أتبع لحَديث رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] من هَذَا الإَمَام، ثمَّ إِنَّه رَجَعَ عَن هَذَا القَوْلَ إلى مَا رَآهُ الْأَكْثَرُونَ، وَهَذَا دَلِيل على أَنه كَانَ رَضِي الله عَنهُ لَا يَقُول قولا بِرَأْي نَفسه بل يتبع الدَّلِيل حَيْثُ كَانَ. (ص: ٥٥)

### بَابِ إِذَا اسْتَعْمِلْتَ الْمَرْأَة مِن إِنَاء وخلت بِهِ جَازَ للرجل اسْتِعْمَاله

أَبُو دَاوُد عَن أم حبية الجهنية قَالَت: " اخْتلفت يَدي وَيَد رَسنُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي الْوضنُوء من إنَاء وَاحِد ".

فَإِنَ قَيل: فَقَد روى أَبُو دَاوُد عَن حميد الْحِمْيَرِي، قَالَ: لقِيت رجلا صحب النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَربع سِنِين كَمَا صَحبه أَبُو هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " نهى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن تَغْتَسِل الْمَرْأَة ". زَاد مُسدّد: " وليغترفا جَمِيعًا ". قيل لَهُ: فقد روى التِّرْمِذِيّ، عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: " اغْتسل بعض أَزوَاج النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن يتَوَضَّا مِنْهُ، فَقَالَت: عَن الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن يتَوَضَّا مِنْهُ، فَقَالَت: (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن يتَوَضَّا مِنْهُ، فَقَالَت:

يَا رَسُولِ الله إِنِّي كنت جنبا، قَالَ: " إِن المَاء لَا يجنب ". (" قَالَ أَبُو عِيسنَى ":) هَذَا حَدِيث (حسن) صَحيح.

وَفِي هَذَا الحَدِيثِ إِشَارَة إِلَى تقدم حَدِيثِ النَّهْي، لِأَنَّهَا قَالَت إِنِّي كنت جنبا، أَي فَلَا تستعمله، وَهَذَا إِنَّمَا يكون بعد علمهَا بِأَن الْمَرْأَة إِذَا اسْتعْملت من مَاءَ وَبَقِي مِنْهُ شَيْءَ أَنه لَا يجوز للرجل اسْتِعْماله، يُوَيّد هَذَا حَدِيث بَرِيرَة، قَالَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا: " وَدخل عَلَيْهَا رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] والبرمة تَقُور بِلَحْم فَقرب إلَيْهِ خبز وأدم من أَدَم الْبَيْت، فَقَالَ: أَلم أَر برمة فِيهَا لحم؟ قَالُوا: بلَى يَا رَسُول الله وَلَكِن ذَاكُ لحم تصدق بِهِ على بَرِيرَة، وَأَنت لَا تَأْكُل الصَّدَقَة، فَقَالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَة وَهُوَ لنا مِنْهَا هَدِيَّة ". فَالمَفْهُوم من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا.

### ذكر مَا فِي الحَدِيث من الْغَرِيب

قَوْله: " إِن المَاء لَا يجنب "، الْجَنَابَة: الْبعد، فَمَعْنَى الحَدِيثُ أَن المَاء لَا يصير بِهَذَا / الْفِعْل إِلَى حَالَة يَجْتَنب فَلَا يستَعْمل.

(ص: ۵۷)

### بَابِ سُوُر الْهِرَّة مَكْرُوه فِي رِوَايَة

مَالك: عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " أكل كل ذِي نَاب من السيَاع حرَام ".

الدَّارَقُطْنِيّ: عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " السنور سبع ". التَّرْمِذِيّ: عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " يغسل الْإِنَاء إذا ولغَ فيهِ الْهَرَّة غسل مرّة ". حَدِيث حسن صَحِيح. قَالَ ابْن فيهِ الْهَرَّة غسل مرّة ". حَدِيث حسن صَحِيح. قَالَ ابْن الْعَرَبِيّ: " ويؤثر كَرَاهَة سؤرها عَن سعيد بن المسيب، وَمُحَمّد بن سبيرين، وَالْحسن الْبَصْرِيّ، وَعَطَاء، وَمُجاهد، وَيحيى بن سعيد، رَضِي الله عَنْهُم ". وَالْكَرَاهَة كَرَاهَة تَنْزِيه لَقُوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " إِنَّهَا لَيست (ص: ٥٨)

بِنَجس إِنَّمَا هِيَ من الطوافين عَلَيْكُم أو الطوافات ".

### بَابِ سُوْر الْبَعْل وَالْحمار مَشْكُوك فِي طهوريته وقيل فِي طَهَارَته

مَالك: عَن عَليّ بِن أَبِي طَالب رَضِي الله عَنهُ: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نهى عَن مُتْعَة النّسِمَاء يَوْم خَيْبَر، وَعَن أكل لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة ". وَصَحَجَّ عَن أنس رَضِي الله عَنهُ: " أَن رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَمر عَام خَيْبَر مناديا يُنَادي أَن الله وَرَسُوله ينهيانكم عَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة فَإِنَّهَا رِجْس ". وَهَذِه الْعبارَة (صلى عَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة فَإِنَّهَا رِجْس ". وَهَذِه الْعبارَة (صن ٥٩)

تسنتعمل في النَّجَاسَات، قَالَ الله تَعَالَى: {أَو لحم خِنْزِير فَإِنَّهُ رِجْس}. وَهَذَا يَقْتَضِي نَجَاسَة سؤره. وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَنه قَالَ: " مَا نهى رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن أكل لُحُوم الْحَمر الْأَهْلِيَّة إِلَّا مَن أَجِل أَنَّهَا ظهر "، وَقَالَ بَعضهم: " إِنَّمَا نهى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَنْهَا لِأَنَّهَا حَمر كَانَت تَأْكُل الْعَذرَة "، فَلَمَّا وَقع الإِخْتِلَاف فِي عِلَّة التَّحْرِيم وَلَم يتَرَجَّح الْبَعْض على الْبَعْض توقف الإِمَام رَضِي الله عَنهُ فَلم يحكم فِيه بِطَهَارَة وَلَا نَجَاسَة. وَهَذَا دَلِيل على علمه وورعه. فَإِن عبد الله رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] سُئِلَ أيتوضأ بِمَا أَفْضلت الْحمر قَالَ: " نعم وَبِمَا أفضلت السبَاع كلهَا ". وَهَذَا يَقْتَضِي طَهَارَة سؤره. (ص: ٢٠)

قيل لَهُ: هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ دَاوُد بنِ الْحصينِ، عَن جَابِر. وَلم يلقه فضعف الِاحْتِجَاج بِهِ فَإِن قيل: فقد رَوَاهُ الشَّافِعِي عَن (إِبْرَاهِيم بن) أبي يحيى، عَن دَاوُد بن الْحصين، عَن أَبِيه، عَن جَابر. (وَإِبْرَاهِيم بن أبي يحيى) عِنْد الشَّافِعِي ثِقَة.

قُيلَ لَهُ: فُلاحتمالَ صِحَّتَهُ جعل بعض أَصْحَابِنَا الشَّكُ فِي طَهوريته لَا فِي طَهَارَته، وَقد وَافَقنَا أَحْمد بن حَنْبَل رَضِي الله عَنهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ، / وَأَصَح الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ أَنه نجس، وبمثل مَا حكمنَا بِهِ فِي سنُوْر الْحَمار حكم عبد الله بن مسلمة من أَصْحَاب مَالك رَحمَه الله فِي الدَّجَاج والأوز يَأْكُل الْعذرَة فيشرب المَاء من الْإِنَاء أَنه مَشْكُوك فِيهِ فَيجمع بَينه وَبَين التَّيَمُّم، وَكَذَا قَالَ ابْن شهاب رَحمَه الله فِي مَاء ولغَ فِيهِ الْكَلْب هُوَ مَاء وَفِي النَّفس مِنْهُ شَيْء يتَوَضَّا (بِهِ) وَيتَيَمَّم. فمذهبنا وسط بَين المذهبين وَخيار الْأُمُور أوساطها. (بَاب كل مَا تَيَقَن أَو غلب على الظَّن وُصُول النَّجَاسَة إلَيْهِ حرم اسْتِعْمَاله)

مُسلم: عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا يبولن أحدكُم فِي المَاءُ الدَّائِمِ ثُمَّ يغْتَسل مِنْهُ ".

(ص: ۲۱)

وَفِي لفظ أبي دَاوُد " ثمَّ يغْتَسل فِيهِ ". وَفِي لفظ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسنائِيّ " ثمَّ يتَوَضَّأ مِنْهُ ".

### وَجِه التَّمَسُّك بِهَذَا الْحَدِيث

إِن مُطلق النَّهْي يَقْتَضِي وجوب الِامْتِنَاع لَا سِيمًا وَقد أكد بنُون التَّأْكِيد، وَحَدِيث " بِئر بضَاعَة " حسن، وَمَا روينَاهُ صَحِيح فَلَا يُعَارض بِهِ بل يُعَارضهُ ... ..

(مَا) روى مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُولِ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " إذا اسْتَيْقَظَ أُحدكُم من نُومه فَلَا يغمس يَده فِي الْإِنَّاء حَتَّى يغسلهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يُدْرِي أَيْن باتت يَده إ أو (نقُولِ) يحْتَمِل أن يكون سُوَالهُمْ عَن الْبِئْرِ، وَجَوَابِه عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ بعد إِخْرَاج النَّجَاسنة من الْبِئْر مَعَ المَاء، لِأَنَّهُ لَا يُمِكن حمل الحَدِيث على حَالَ بَقَاء النَّجَاسنة، لِأَن ماءها يتَغَيَّر لَا محَالَة بِكثرة الْإلْقَاء فيها وَقَلَّةَ الْإِخْرَاجِ مِنْهَا، مَعَ أَن المَاء ينجس (بالتغيير) بِلَا خِلاف.

وَ فَائِدَة سُوَّالهمْ أَن الْحَالِ أَشْكِلْت عَلَيْهِم مَنْ حَيْثُ بَقَاء النَّجَاسَة فِي طين الْبِئْر وحيطانها، قَبين لَهُم النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن ذَلِك لَا يُؤثَر فِيمَا طَرَأَ من المَاء (لَا أَنه) لَا ينجس بمنجس، وَهَذَا مثل قَوْله عَلَيْهِ

السَّلَام: " إن الْمُسلم لَا ينجس ".

(ص: ٦٣)

وَحَدِيثِ الْقَلَّتَيْنِ مَدَارِه (أما) على مطعونِ فِيهِ، أَو مُضْطَرِب فِي رِوَايَته، فَروِيَ: (" قُلَّتَيْنِ ": وَرُويَ): " قُلَّتَيْنِ، أَو تَلَاثًا "، وَرُوِيَ: إِ" أَرْبَعُونَ قَلَّة "، وَرُوِيَ: " أَرْبَعُونَ عَربا "، وعَلَي كُثْرَة طَرَقه لِم يُخَرَّجُهُ من شَرَطُ الصِّحَّة، وَرُوِيَ مَوْقُوفًا على أبي هُرَيْرَة (وَعَلى ابْن عمر) رَضِي الله عَنْهُمَا، وَإِن صَحَّ فَالْجَوَاب عَنْهُ

أَحدهما: أَن الْقلَّة مَجْهُولَة الْقدر مُحْتَملَة لمعان، قَالَ مُحَمَّد بنِ إسْحَاق: هِيَ الجِرة، والقلة الَّتِي يستقى فِيهَا. قَالَ فِي الصِّحَاحُ: " وِالقلَّة أَعلَى الْجَبَل وقلة كل شنيء أَعْلَاهُ، وَرَأْسَ الْإِنْسَان قلَّة، وَأَنْشُد سِيبَوَيْهٍ: (عجائب تبدي الشيب فِي قلَّة الطِّفْل ...)

فَلَا يسوغ لأحد تخصيصها بِشنَيْء مِمَّا ذكرنَا إِلَّا بِدَلِيل، فَإِن سَاغَ لغيرنا حملهَا على قلال هجر، سَاغَ لنا أَن نجملها على أَعلَى مَا قيل فِيهَا إِذْ قِد (سيق لبَيَان) أَنه لَا ينجس لكثرته فتقديره بِهِ أنسب لِأَنَّهُ كَالْمَاءِ الْجَارِي / معنى (ليُوَافق) معنى الْآثَار.

الْبِوَجْه الثَّانِي: أَن حَدِيث مُسلم الَّذِي روينَاهُ فِي أول هَذَا الْبَابِ (رَاوِيه) أَبُو هُرَيْرَة وإسلامه مُتَّأَخَّر، وَحَدِيث الْقَلَّتَيْنِ رِوَايَّة ابْنَ عَمْر وإسلامه مُتَّقَدّم، والمَتَّاخَر ينْسَخ الْمُتَّقَدُّم، فَإِنْ لم يكن النّسخ متحققا فَهُوَ مُحْتَملَ فكانَ الْأَخْذُ بحديثنا أحوط

واستفدنا منْ حَدِيث الْقُلَّتَيْنِ أَن سُؤْر سِبَاعِ الْبَهَائِم نجس لِأَنَّهُ ( [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]) سُئِلَ عَن المَاء يكون فِي الفلاة وَمَا ينوبه مِن السبَاع وَالدَّوَاب، فَقَالَ: " إِذَا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل الْخبث " فلولا أَن أسآرها نَجسنة لما صَحَّ هَذَا الْجَوابِ بذكر الْخبث.

### بَابِ الْمَنِيِّ نجس يجب غسله إذا كَانَ رطبا ويكتفى بفركه إذا كَانَ يَابسا

مَالك: عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه، عَن يحيى بن عبد الرَّحْمَن بن حَاطِب، أَنه اعْتَمر مَعَ عمر بن الْخطاب فِي ركب فيهم عَمْرو بن الْعَاصِ، وَأَن عمر بن الْخطاب (ص: ٦٥)

رَضِي الله عَنهُ عرس بِبَعْض الطّرق قَرِيبا من بعض الْمِياه، فَاحْتَلَمَ عمر وَقد كَاد (أَن) يصبح فَلم يجد مَعَ الركب مَاء، فَركب حَتَّى أَسْفر، فَقَالَ لَهُ عَمْرو بن الْركب مَاء، فَركب حَتَّى أَسْفر، فَقَالَ لَهُ عَمْرو بن الْعَاصِ: أَصبَحت ومعنا ثِيَاب فدع ثَوْبك (يغسل) فَقَالَ عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ: " وَاعجَبا لَك يَا ابْن الْعَاصِ لَئِن كنت تَجِد ثيابًا أفكل النَّاس يجد ثيابًا، وَالله لَو فعلتها لكَانَتْ سنة، بل أغسل مَا رَأَيْت وأنضح مَا لم أر ". وقد وَافَقتَا مَالك بن أنس رَضِي الله عَنهُ.

فَإِن قَيْلَ: فقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ: " الْمَنِيّ بِمَنْزِلَة المخاط فأمطه عَنْك وَلَو

بإذخرة ".

قُيل لَهُ: " إِنَّمَا شبهه بِهِ فِي لزوجته وقلة تداخله فِي الثَّوْب وَلِهَذَا أمره بإماطته، لِأَنَّهُ إِذَا أماطه عَنهُ ذهب أَكْثَره وَبَقِي الْقَلِيل مِنْهُ، مَعَ أَنه أمره بإماطته وَالْأَمر للْوُجُوب، وَمن يَقُول بِأَنَّهُ طَاهِر لَا يُوجِب إِزَالَته. البُخَارِيِّ: عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَ: " كنت أغسل الْجَنَابَة من (ص: ٦٦)

ثوب النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَيخرج إِلَى الصَّلَاة وَإِن بقع المَاء فِي ثَوْبِه ". مُسلم: عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: " كنت أفرك الْمَنِيّ من ثوب رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَيصَلي فِيهِ ". وَلم يرو عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِيمَا علمنَا أَنْه صلى مَعَه. فَإِن قيل: قَالَ الله تَعَالَى: {وَهُوَ الَّذِي خلق من المَاء بشرا} سَمَّاهُ مَاء وَهُوَ فِي الْحَقِيقَة لَيْسَ بِمَاء، فَدلَّ أَنه أَرَادَ بِهِ التَّشْبِيه فِي الحكم، وَمن حكم المَاء أَن يكون طَاهِرا.

قَيْلَ لَهُ: إِن تَسْمِيَتِه مَاء لَا يدل على طَهَارَتِه، فَإِن الله تَعَالَى سمى مني الدَّوَابِ مَاء بقوله: {وَالله خلق كل دَابَّة من مَاء} . وَلَا يدل ذَلِك على طَهَارَة مَاء كل الْحَيَوَانِ.

(ص: ۲۷)

#### باب الأبوال كلها نجسنة

البُخَارِيّ وَمُسلم وَاللَّفْظ (لَهُ) عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: " مر النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] على قبرين فَقَالَ: إنَّهُمَا ليعذبان، وَمَا يعذبان فِي كَبِير، أما هَذَا فَكَانَ لَا يستنزه من الْبَوْل، وَفِي رِوَايَة " من بَوْله " وَأما هَذَا فَكَانَ يمشي بالنميمة ثمَّ دَعَا بعسيب رطب فشقه بِاثْنَيْن، ثمَّ غرس على هَذَا وَاحِدًا، وَقَالَ: لَعَلَّه يُخَفف عَنْهُمَا مَا لم ييبسا ". وَإِذَا كَانَ بَوْل الْآدَمِيّ نجسا مَعَ كُونه مكرما فبول غَيره أَحْرَى أَن يكون نجسا مَعَ كُونه مكرما فبول غَيره أَحْرَى أَن يكون نجسا.

فَإِن قَيل: روى النِّرْمِذِي: " عَن أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ أَن نَاسا من

(ص: ۱۸)

عرينة قدمُوا الْمَدِينَة فاجتووها فبعثهم رَسنُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي إبل الصَّدَقَة وَقَالَ: اشربوا من أَلْبَانهَا وَأَبْوَالهَا ".

قيل: كَانَ ذَلِك رخصَة بِدَلِيل مَا روى البُخَارِيّ عَن أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ أَن نَاسا من عرينة اجتووا الْمَدِيثَة، فَرخص لَهُم رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن يَأْتُوا إبلَ الْصَّدَقَة ... " الحَدِيث ". وَيُؤَيّد مَا ذَهَبْنا إلَيْهِ مَا روى:

الدَّارَقُطُنِيِّ: عَن أبي هُرَيْرة رَضِي الله عَنهُ أن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " استنزهوا من الْبَوْلِ فَإِنْ عَامَّة عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ ".

(ص: ۲۹)

### ذكر مَا فِي الْحَدِيثينِ الْأَوَّلينِ من الْغَريب

العسيب من الجريد: مَا لم ينبت عَلَيْهِ الخوص (وَمَا نبت عَلَيْهِ الخوص) فهو السعف. وَقُوله: " وَمَا يعذبان فِي كَبِير " أَي: لَيْسَ بكبير يشق على فَاعله التَّنَزُّه مِنْهُ، وَترك النميمة سهل، وقيل: لَيْسَ بِكِبِيرِ عَنْدِكُمْ وَهُوَ عِنْدِ اللهِ كَبِيرِ.

وَقُولُه: " اجتووها " أي: استوخموها.

#### باب الأرواث نجسنة

التِّرْمِذِيّ: عَن إِسِّرَائِيل، عَن أبي إِسْحَاق، عَن أبي عُبَيْدة، عَن عبد الله قَالَ: خرج النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسُلِّم] لَّكَاجَتِّهِ فَقَالَ: التمس لي ثَلَاثَة أَحْجَار، فَأَتَيَّته بُحجرين وروثة، فَأَخَذ الحجرين وَأَلقى الروثة وَقَالَ: " إِنَّهَا رِجْس ".

قَالَ أَبُو عَيسَي: " أصح شَيْء عِنْدِي فِي هَذَا حَدِيث إِسْرَائِيل يَعْنِي هَذَا لِأَنَّهُ أَثبت وأحفظ لحَدِيث أبي إستحاق من غيره ".

#### بَاب لبن الْميتَة لَيْسَ بنَجس

قَالَ الله تَعَالَى: (نسقيكم مِمَّا فِي بطونها من بَين فرث وَدم لَبَنًا خَالِصا سائغا (ص: ۷۰)

للشاربين} . وَجِه التَّمَسُّكُ بِهَذِهِ الْآيَة من وَجْهَيْن:

أَحدِهِمَا: عُمُوم اللَّفْظِ فِي إِبَاحَة اللَّبن من غير فرق بَين مَا (يُؤْخَذ) من حَيِّ أَو ميت. وَالثَّانِي: (إِخْبَارِه) أَنْه خَارِج من بَين فرث وَدم، وَحكِم بِطَهَارَتِهِ مَعَ ذَلِك (إِذَ) كَانَ ذَلِك الموضع مَوضِع الْخلقَة، فَثَبِت أَن اللَّبِن لَا (ينجس) بِنَجَاسَة مَوضِع الْخلقَة وَهُوَ / ضرع الْميتَة، كَمَا لَا ينجس بمجاورته الفرث وَالدُّم.

### بَابِ مَا لَيْسَ لَهُ دم جَارِ إِذَا مَاتَ فِي الْمَاءَ لَا يُنجِسهُ

لِأَن قُولِ الله تَعَالَى: {فِيهِ شِفَاء للنَّاسِ} فِيهِ دلاَلَة ظَاهِرَة على طَهَارَة الْعَسَل، وَمَعْلُوم أَنه لَا يَخْلُو من النَّحْل الْمَيِّت فِيهِ وفراخه فِيهِ، وقد حكم الله تَعَالَى بِطَهَارَتِهِ، وَأَخْبِر عَمَّا فِيهِ من الشِّفَاء للنَّاس. فْدَلَّ ذَٰلِكَ أَن مَا لَا دم (لَهُ) لَا يفسد مَا يَمُوت فِيهِ.

مُسلم: عَن عبد الله بن جُبِير بن مطعم قالَ: سَمِعت أبا هُرَيْرَة رَضى الله

عَنْهُ يَقُولْ: قَالَ رَسُولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " إِذَا وَقع الذُّبَابِ فِي شرابِ أحدكُم فليغمسه ثمَّ لينزعه فَإِن فِي أحد جناحيه دَاء وَفِي الآخر شِفَاء ".

وَأَخْرَجَ البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُدَ: عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " إِذَا وَقَعِ الذَّبَابِ فِي إِنَاء أحدكُم فامقلوه، فَإِن فِي أحد جناحيه دَاء وَفِي الآخر دَوَاء، وَأَنه يَتَّقِي بجناحه الَّذِي فِيهِ الدَّاء، فليغمسه كُله ".

### باب شعر الميتة ووبرها وصوفها وريشها وعظمها وعصبها طاهر

البُخَارِيّ وَمُسلم: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: " تصدق على مولاة لميمونة بِشَاة فَمَاتَتْ فَمر بهَا رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ: هلا أَخَذْتُم إهابها فدبغتموه فانتفعتم بِهِ، فَقَالُوا: إِنَّهَا ميتَة، قَالَ: إنَّمَا حرم أكلهَا ".

إِنما حَرِم احْلَها . فَفِي هَذَا دَلِيلَ عَلَى أَن مَا عدا الْمَأْكُولَ من أَجزَاء الْميتَة لَا يحرم الاِنْتِفَاع بِهِ، وَقَولَه عَلَيْهِ السَّلَام: " هلا انتفعتم بجلدها " لَيْسَ فِيهِ دَلِيلَ على أَنه لَا يجوز الاِنْتِفَاع بِغَيْرِهِ، لِأَنَّهُ خرج مخرج الْغَالِب، مَعَ أَن الْجلد اسْم للصوف وَمَا هُوَ مُتَّصِل بِهِ، وَلِأَن هَذِه الْأَشْيَاء لَا حَيَاة فِيهَا، وَلِهَذَا لَا تَتَأَلَم بِالْقطعِ فَلَا يحلها الْمَوْت فَلَا تَنْجس.

فَإِن قَيْلٍ: قَوْلِه تَعَالَى: {قَالَ من يحيي الْعِظَام وَهِي رَمِيم} يدل على أَن (ص: ٢٧)

الْعظم فِيهِ حَيَاة، فيحله حكم الْمَوْت (بِمَوْت) الأَصْل فَيكون ميتَة. قيل لَهُ: هَذَا لَا يدل على سبق الْحَيَاة فِي الْعظم، كَمَا لَا يدل قَوْله تَعَالَى: {ويحيي الأَرْض بعد مَوتهَا} على سبق الْحَيَاة فِي الأَرْض.

### بَاب تجوز إِزَالَة النَّجَاسَة بِمَا سوى المَاء من الْمَائِعَات الطاهرة

البُخَارِيّ: عَن مُجَاهِد قَالَ: قَالَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا: " مَا كَانَ لإحداثا إِلَّا ثُوب وَاحِد تحيض فِيهِ، فَإِذا أَصَابَهُ شَيْء من دم قَالَت بريقها فمصعته بظفرها ". ذكره البُخَارِيّ فِي بَاب هَل تصلي الْمَرْأَة فِي ثُوب حَاضَت فِيهِ. حَاضَت فِيهِ.

أَبُو دَاوُد: عَن مُجَاهِد قَالَ: قَالَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا: " مَا كَانَ لإحدانا إِلَّا ثُوب وَاحِد فِيهِ تحيض، فَإِن أَصَابَهُ شَيْء من دم بلته بريقها ثمَّ قصعته (بريقها) ". وَهَذَا يشْعر بتكرار إِزَالَة الدَّم بالريق من التُوْب الْوَاحِد، فَلُو كَانَ / دلكه بالريق لا يطهره لَكَانَ بالدلك (تَكْثِير) ، وَمَعَ الْكَثْرَة لَا عَفْو بِلَا خلاف. وَعنهُ: عَن بكار بن يحيى قَالَ: حَدَّثتنِي جدتي، قَالَت: " دخلت على أم سلَمة فسألتها امْرَأَة من قُرَيْش عَن الصَّلَاة فِي ثوب الْحَائِض، فَقَالَت أم سلَمة: قد كَانَ يصيبنا الْحيض على عهد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فتلبث إحدانا أيَّام (حَيْضهَا) ، ثمَّ تطهر

(ص: ۷۳)

فتنظر الثَّوْبِ الَّذِي كَانَت تقلب فِيهِ، فَإِن أَصَابَهُ دم غسلناه وصلينا فِيهِ، وَإِن لم يكن أَصَابَهُ شَيْء تَرَكْنَاهُ، وَلم يمنعنا ذَلِك أَن نصلي فِيهِ ".

فَقُوْلَ أَم سَلَمَة " غَسلناه " إَمَّا (أَن) نحمله على الْغسلْ الَّتِي حكته عَائِشَة، أَو نجريه على عُمُومه فَإِن لفظ الْغسلْ غير مُخْتَصّ بالْمَاء.

فَإِن قَيلَ: بَلَ نحملَه عَلَى مَا روى التَّرْمِذِيّ: عَن أَسمَاء بنت أبي بكر رَضِي الله عَنْهُمَا أَن امْرَأَة سَأَلت النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن الثَّوْب يُصِيبهُ الدَّم من الْحَيْضة، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : "حتيه ثمَّ اقرصيه بِالْمَاءِ ثمَّ رشيه وَصلي فِيهِ ". قيل: هَذَا الحَدِيث خرج مخرج الْغَالِب لَا مخرج الشَّرْط، كَقَوْلِه تَعَالَى: {وربائبكم اللَّاتِي فِي حجوركم} . وَالْمعْنَى فِي ذَلِك أَن المَاء أَكثر وجودا من غَيره، أَو نقُول تَخْصِيص الشَّيْء بِالذكر لَا يدل على نفي الحكم عَمَّا عداهُ.

#### ذكر مَا فِي هَذِه الْأَحَادِيث من الْغَريب

المصع: بميم مَفْتُوحَة وصاد مُهْملَة سَاكِنة وَعين مُهْملَة، أصله الضَّرْب بِالسَّيْفِ، والمماصعة: الْمُقَاتلَة، وقدا استعملته هُنَا فِي الحك بالظفر والمعالجة بِهِ لاستخراج الدَّم بذلك من التَّوْب. (ص: ٧٤)

والقصع: الدَّنْك، وَمِنْه قصع القملة، والحت: الحك، والقرص: الدَّنْك، وَقيل: التقريض بالإبهام مثل القرص.

#### بَاب جلد الميتة يطهر بالدباغ

مُسلم: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " إِذَا دَبِغ الإهاب فقد طهر ". فَهَذَا الْحَدِيث عَام فِي الْمَأْكُول وَغَيره، واستثني من عُمُومه الْآدَمِيّ تكريما لَهُ، وَالْخِنْزِير لنجاسة عينه. قَالَ الطَّحَاوِيّ رَحمَه الله: " وقد رَأينا أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لما أَسْلَمُوا لم يَأْمُرهُم النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بطرح نعالهمْ وخفافهم وأنطاعهم الَّتِي كَانُوا يتخذونها فِي حَال جاهليتهم، النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بطرح نعالهمْ وخفافهم حِينَئِذٍ إِنَّمَا كَانَت ذَبِيحَة أَهِلَ الْأَوْثَان، فَلَمَّا لم يَأْمُرهُم بطرح ذَلِك مَن ميثَة أَو ذَبِيحَة، وذبيحتهم حِينَئِذٍ إِنَّمَا كَانَت ذَبِيحَة أَهِلَ الْأَوْثَان، فَلَمَّا لم يَأْمُرهُم بطرح ذَلِك وَترك الاِنْتِفَاع بِه، ثَبِت أَن ذَلِك قد كَانَ خرج مَن حكم الْميتَة ونجاستها بالدباغ إلَى حكم سنائِر الْأَمْتِعَة وطهارتها، وَكَذَلِكَ كَانُوا مَعَ رَسُولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِذَا افتتحوا بَلَدا من بِلَاد الْمُشْركين لَا يَأْمُرهُم بِأَن يتحاموا (خفافهم)

(ونعالهم) وأنطاعهم وَسَائِر جُلُودهمْ، وَكَانَ لَا يمنعهُم / من أَخذ شَيْء من ذَلِك ". فَإِن قيل: فقد روى عبد الله بن عكيم أَنه قَالَ: " أَتَانَا كتاب رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قبل وَفَاته بِشْنَهْر يَقُول: كنت رخصت لكم فِي جُلُود الْميتَة، فَإِذا جَاءَكُم كتابي فَلَا تنتفعوا من الْميتَة بإهاب وَلَا عصب ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه،، (ص: ٧٦)

وَأَحمد بن حَنْبَل رَحمَه الله فِي مُسننده وَقَالَ: إِسننَاد جيد. قيل لَهُ: قَالَت الْأَئِمَّة كل حَدِيث نسب إِلَى كتاب وَلم يذكر حامله فَهُوَ مُرْسل، وَالْجَلد قبل الدّباغ يُسمى إهابا، وَبعده أديما وِسختيانا، وتقيِيده بِشَهْر قبل وَفَاته لَا يدل على نسخ حَدِيث ابْن عَبَّاس، لجَوَاز أن يكون قد

سمعه قبل وَفَاته بِأَقَلٌ من ذَلِك.

#### بَاب كل مَا طهر جلده بالدباغ طهر بالذكاة

الدَّارَقُطْنِيّ: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مر بِشَاة قد نفقت، فَقَالَ: " أَلا استمتعتم بجلدها، قَالُوا: يَا رَسُولِ الله إِنَّهَا مِيتَة، قَالَ: إِن دباغها ذكاتها ". فقد أَقَامَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] الدّباغ مقَام الذَّكَاة، فَدلَّ أَن الذَّكَاة تقوم مقَام الدّباغ. ذكر غَريب هَذَا الحَديث " نفقت الدَّابَة تنْفق نفوقا، أي مَاتَت، ونفق البيع نفَاقًا بِالْفَتْح أي راج، والنفاق بِالْكَسْرِ فعل الْمُنَافِق، والنفق: سرب فِي الأَرْض لَهُ مخلص إلَى مَكَان، والنافقاء إحْدَى جحرة اليربوع يكتمها وَيظْهر غَيرهَا، وَمِنْه اشتقاق الْمُنَافِق " وَيُقَال دبغ فلان إهابه، يدبغه دبغا ودباغة ودباغا، (والدباغ) أَيْضا مَا يدبغ بِهِ. (ص: ٧٧)

### بَاب إذا تخمر الْعصير أبيح تخليله

قَالَ الله تَعَالَى: {إِنَّا لَا نضيع أجر المصلحين} .

فَإِن قيل: فِي التَّخَلِيل اقتراب الْخُمر وَقد قَالَ الله تَعَالَى: {فَاجْتَنبُوهُ} ، وَقد نهى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن يَتَّخذ الْخمر خلا، وَلما نزلت آية التَّحْرِيم كَانَ عِنْد أبي طَلْحَة الْأَنْصَارِيّ خمور لأيتام فَقَالَ: يَا رَسُول الله (أنخللها) ؟ قَالَ: لَا، وَأمره بإراقتها " وَلَو كَانَ التَّخْلِيل مُبَاحا لما نَهَاهُ لِأَن فِيهِ حفظ أَمْوَال النَّهَ الْنَتَامَ.

قيل لَهُ: الاقتراب لإعدام الفساد غير مَمْنُوع عَنهُ، كالاقتراب للإراقة، وَأَمَا الْحَدِيثُ الأُول فَيحْتَمَل أَن يكون المُرَاد النَّهْي عَن وضع الْخمر على الموائد مَكَان الْخلّ، كَقَوْلِه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " إيَّاكُمْ أَن تَتَخِذُوا ظُهُور (دوابكم) مَنَابِر ". أَي لَا تستعملوها اسْتِعْمَال المنابر.

وَفَائِدَة هُذَا النَّهُ فِي بِعَد اسْتِقْرَ أَر التَّحْرِيم اندفاع وَهم من يتَوَهم أنه يجوز أن

(ص: ۷۸)

(يؤتدم) بِهَا كَصنيع أهل الْكتاب، وَأَن الْمحرم لَيْسَ إِلَّا السكر مِنْهَا كَمَا هُوَ مُعْتَقَد أهل الْكتاب، وَلِهَذَا قَالَ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: "حرمت الْخمر لعينها "، وَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد " لَا تخللوها ". أَوْدَ وَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَا : فَأَوْدِ وَذَا تَهُمْ لِعِينَهَا "، وَيحْتَمَل أَن يكون المُرَاد " لَا تخللوها ".

فإن كَانَ المُرَاد الْمَعْنِي الأول فلا دلاللَّةِ فِيهِ على حُرْمَة التَّخْلِيل /.

وَإِن كَانَ المُرَاد الْمَعْنَى التَّاتِي وَجِب أَن يَحرم نقلها من الظلَّ إِلَى الشَّمْس وَبِالْعَكْسِ، لِأَنَّهُ تَخْلِيل، فَإِن اتفقنا على جَوَازِه جَازَ غَيرِه، وَتعين أَن يكون المُرَاد هُوَ الْمَعْني الأول.

وَأَما حَدِيثُ أَبِي طَلْحَة فَمَحْمُول على أَنه كَانَ فِي ابْتِدَاء التَّحْرِيم حِين كَانَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يُبَالغ فِي أَمر الْخمر زجرا لَهُم، وقلعا عَن الْعَادة المألوفة، وخمور الْأَيْتَام يَوْمئِذٍ كَانَت جَائِزَة الإراقة، وَلَيْسَت بأموال فِي حق الْمُسلمين، وكافل الْيَتِيم إِنَّمَا يجب عَلَيْهِ حفظ مَا كَانَ مَالاً، لَا حفظ مَا لَيْسَ بِمَال، ثُمَّ وَإِن كَانَ فِيهِ مفْسدة لَكِنَّهَا خَاصَة، فَيجوز ارتكابها لمصلحة عَامَّة، كَمَا إذا تترس الْكَفَّار بصبيان الْمُسلمين وذراريهم فَإِنَّا لَا نكف بسبَب ذَلِك عَن قِتَالهمْ.

#### بَاب وَإِذَا تَخْلَلْتُ الْخُمْرِ طَهْرِتُ

مُسلم: عَن جَابِر رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] سَأَلَ أَهله الْأَدم، فَقَالُوا: مَا عندنَا إِلَّا (خل) ، فَدَعَا بِهِ فَجعَل يَأْكُل (بِهِ) وَيَقُول: " نعم (الأدم) الْخلّ ". (ص: ٧٩)

وَفِي رِوَايَة: " قَالَ جَابِر فَمَا زِلْتَ أَحْبِ الْحُلِّ مُنْذُ سَمَعَتَهَا مِن نَبِي الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ". وَهَذَا خَلْ وَالنَّفْس تستطيبه فَيكون طيبا، وَالطَّيب طَاهِر حَلَا، قَالَ الله تَعَالَى: {كلوا مِن الطَّيِّبَات} ، وَلِأَن صِفَات الْخمر قد تَغَيَّرت إِلَى صِفَات الْحُلِّ، وَالْكَلَام على هَذَا التَّقْدِيرِ فَوَجَبَ أَن يكون حَلَالا كَمَا إِذَا تَخْلَلْتُ بِنَفْسِهَا.

#### بَاب إذا يَبسنت الأرْض طهرت

أَبُو دَاوُد: عَن حَمْزَة بن عبد الله بن عمر قَالَ: قَالَ ابْن عمر: " كنت (أبيت) فِي الْمَسْجِد على عهد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَكنت (فَتى) شَابًا عزبا، وَكَانَت الْكلاب تبول وَتقبل وتدبر فِي الْمَسْجِد، وَلم يَكُونُوا يرشون شَيْئا من ذَلِك ".

فَإِن قيل: قَالَ الْخطابِيّ: " وَهَذَا الحَدِيث صَحِيح وَلكنه يحْتَمل على أَن الْكلاب كَانَت تبول فِي مواطنها

وَتَقبل وتدبر فِي الْمَسْجِد ".

قيل لَهُ: فَانْظُرَ إِلَى هَذَا التعصب الْمَحْض الَّذِي غلب عَلَيْهِ حِين رأى حَدِيثًا صَحِيحًا دَالًا على خلاف مذْهبه، فأوله بِهَذَا التَّأُويل الواهي الَّذِي لَا مُسْتَند لَهُ، وغفل عَن آخر الحَدِيث، فَإِذا كَانَت تبول فِي مواطنها فَأَي فَائِدَة فِي هَذَا الْإِخْبَار، وَأَي فَائِدَة

(ص: ۸۰)

فِي قَوْله: " وَكَانُوا لَا يرشون شَيْئا من ذَلِك ". وَإِذا (كَانَ) دأبها الإقبال والإدبار فِيهِ فَمَا الْمَانِع لَهَا من الْبُوْل فِيهِ، أعقلها وأدبها أم ربط الْحفاظ على منافذها.

بَابِ إِذَا أَصَابِ الأَرْضِ ثَجَاسَة مائعة وَهِي صلبة مستوية قلب أَعْلَاهَا حَتَّى يصير أَسْفَلَهَا، لِأَنَّهُ الطَّرِيقِ الْمُمكن فِي تطهيرها

فَإِن قيل: قد صَحَّ عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن أَعْرَابِيًا دخل الْمَسْجِد - وَرَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] جَالس - فصلى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: " اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمحمدا وَلَا ترحم مَعنا أحدا "، / فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: (لقد) تحجرت وَاسِعًا، ثمَّ لم يلبث أَن بَال فِي نَاحيَة الْمَسْجِد، فأسرع النَّاس إلَيْهِ فَنهاهم النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وقَالَ: إِنَّمَا بعثتم ميسرين وَلم تبعثوا معسرين، صبوا عَلَيْهِ سجلا من مَاء).

قيل لَهُ: فقد روى أَبُو دَاوُد، عَن عبد الله بن معقل بن مقرن قَالَ: " صلى أَعْرَابِي مَعَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " خُذُوا مَا بَال عَلَيْهِ من التُّرَاب فَا يَعْنِي النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " خُذُوا مَا بَال عَلَيْهِ من التُّرَاب

فْالْقُوهُ وَأَهْرِيقُواْ عَلَى مَكَانَهُ مَاءً ". أَ

فَإِن قَيلَ: هَذَا حَدِيثَ مُرْسل، لِأَن عبد الله بن معقل لم يدرك النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] . (ص: ٨١)

قيل لَهُ: الْمَرَاسِيل حجَّة يجب الْعَمَل بهَا والمرسل: مَا انْقَطع إِسْنَاده فأخل فِيهِ بِبَعْض رُوَاته. (وَإِلَى هَذَا) ذهب إِبْرَاهِيم النَّخعِيِّ وَسَعِيد بن الْمسيب وَالْحسن الْبَصْرِيِّ والصدر الأول كلهم وَسَائِر أَصْحَاب الحَدِيث مِن الْمُتَقَدِّمين.

قَالَ القَاضِيُ أَبُو الْوَلِيد الْبَاجِيّ فِي أُصُوله: " قَالَ مُحَمَّد بن جرير الطَّبَرِيّ: إِنْكَار الْمُرْسل بِدعَة ظَهرت بعد المئتين، وَيدل على ذَلِك إِجْمَاع النَّاس على نقل الْمُرْسل إِلَى الْيَوْم، وَلَا فَائِدَة فِي نَقله وَرِوَايَته والاشتغال بِهِ إِلَّا الْعَمَل بِمُوجِبِه، وبهذه الطَّرِيقَة أثبتنا الْعَمَل بِأَخِبار الْآحَاد المسندة ".

فُإِنِّ قَيلَ: هَذَا بِيطْلُ بِأَخْبَارُ الضُّعَفَّاء والمتروكين، فَإِنَّهَا تروى وتكتب وتنقل فِي الْكتب وَمَعَ ذَلِك لَا يجب

العَمَل بمتضمنها.

قيل لَهُ: هَذَا بَاطِّل، لِأَن أَكثر المتورعين والفضلاء لَا يروون عَن الضُّعَفَاء، وَقد رُوِيَ عَن مَالك رَحمَه الله أنه سَأَلَهُ عبد الرَّزَّاق (أَن) يحدثه بِحَدِيث فَقَالَ: قد رويته وَلَا أَحَدثك بِهِ، وَسَأَلَهُ مُسلم بن خَالِد الزنْجِي أَن يحدثه بِهِ فَقَالَ: لَو كنت مُحدثا بِهِ لحدثته، وَلَكِنِّي لَا أحدث بِهِ لِأَن رَاوِيه لم يكن (عندنا) بذلك، وقَالَ شَعْبَة: لِأَن أَزني (أحب إِلَيّ من أَن) أحدث بِحَدِيث عَن أبان بن أبي عَيَّاش، وَكَذَلِكَ سَائِر الْأَئِمَّة إِذَا تَبت عِنْدهم تَضْعِيف / رجل رموا بحَديثه، إِلَّا آحادا من الْمُحدثين لم يثبت بهم حجَّة، وَلِأَن خبر الضَّعِيف إِذا رُوِيَ فَأَكْثَر الْعَلْمَاء يبين ضعفه ويقرن بِهِ مَا يُوجب رده، فَيجوز لذَلِك.

(ص: ۸۲)

(وَلَيْسَ) كَذَلِك الْخَبَر الْمُرْسل، فَلم نر أحدا من الْعلمَاء روى حَدِيثًا مُرْسلا، وَذكر أَنه لَا يُؤْخَذ بِهِ لِأَنَّهُ مُرْسل.

فَهَذَا نوع آخر من أَنْوَاع الحَدِيث قبلناه وأوجبنا الْعَمَل بِهِ، وَتَركنَا الْقيَاسِ من أَجله، وغيرنا مِمَّنِ ادّعى (اتِّبَاع) الحَدِيث ترك الْعَمَل بِهِ، وَعمل بِالْقِيَاسِ عِنْد وجوده، وَمن ترك الْعَمَل بالمرسل فقد ترك أكثر أَحَادِيث رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسِلم] .

قَالَ أَبُو الْوَلِيد الْبَاجِيِّ: " وَلُو تِتبُعَتُ أَخْبَار الْفُقَهَاء السَّبْعَة وَسَائِر أهل الْمَدِينَة والشاميين والكوفيين،

لوجدت (أئمتهم) كلهم قد أرْسلُوا الحَدِيث ".

ثُمَّ هَذَا عَبد الله بن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ مُسْنده من أكثر مسانيد الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم، وقد ثَبت بخَبَرِهِ أَنه لم يسمع من النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إلَّا نَحوا من سَبْعَة أَحَادِيث.

ثُمَّ نَقُول: قَدْ أَمر فِي هَذَا الْحَدِيثَ بِأَخْذ التَّرَابِ الَّذِي أَصَابَهُ الْبَوْل والقائه وصب المَاء عَلَيْهِ، وَقد ذكره بحرف الْوَاو، فَإِن كَانَ أَمر بصب المَاء عَلَيْهِ أَولا ثُمَّ بِأَخْذ التَّرَاب فَفائدة الصب ذهاب رَائِحَة الْبَوْل، وَإِن كَانَ أَمر بأَخْذ التَّرَاب فَفائدة الصب ذهاب رَائِحَة الْبَوْل، وَإِن كَانَ أَمر بأَخْذ التَّرَاب أَولا ثُمَّ بصب المَاء فَيحْتَمل وَجْهَيْن:

أحدهما أَنه (أَمر) بصب المَاء على مَكَانَهُ، لاحْتِمَالُ أَن يكون بَقِي شَيْء من التُّرَاب الَّذِي أَصَابَهُ الْبَوْل، فَيكون الصب مطهرا لَهُ، لِأَن الأَرْض قد أثيرت فالماء يستتبع النَّجَاسَة (وينسفل) بهَا، أو يكون الأَمر بالصب (تعبدا) .

وَأَمَا الْحَدِيثُ الْأُولُ إِن سَلَمْنَا صِحَةَ الْاحْتِجَاجِ بِهِ دون غَيره قَنْقُول: إِنَّمَا اكْتفى

(ص: ۸۳)

رَسُولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بصب المَاء، لِأَن أَرض الْمَسْجِد كَانَت رخوة تربة، يدل على هَذَا مَا روى البُخَارِيّ وَغَيره عَن سهل بن سعد قَالَ: " جَاءَ رَسُولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بَيت فَاطِمَة فَلم يجد عليا فِي الْبَيْت، فَقَالَ: أَيْن ابْن عمك؟ فَقَالَت: كَانَ بيني وَبَينه / شَيْء فغاضبني فَخرج فَلم يقل عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولَ الله [صلى الله هُو فِي الْمَسْجِد، فَقَالَ رَسُولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لإِنْسَان: انْظُر أَيْن هُو، فجَاء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هُو فِي الْمَسْجِد، فَجَاء رَسُولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَهُوَ مُضْطَجِع قد سقط رِدَاؤُهُ عَن شقّه وأصابه تُرَاب فَجعل رَسُولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَهُوَ مُضْطَجِع قد سقط رِدَاؤُهُ عَن شقّه وأصابه تُرَاب فَجعل رَسُولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يمسحه عَنهُ وَيَقُولَ: قُم أَبَا تُرَاب (قُم أَبَا تُرَاب) ".

### ذكر مَا فِي هذَيْنِ الْحَدِيثينِ من الْغَريب

الْحجر: الْمَنْع، يَقُول لقد ضيقت من رَحْمَة الله تَعَالَى مَا وَسعه ومنعت مِنْهَا مَا أَبَاحَهُ. والسجل: بسين مُهْملَة مَفْتُوحَة وجيم سَاكِنة هُوَ الدَّلُو الْكَبِيرَة إِذَا كَانَ فِيهَا مَاء قل أَو كثر، وَهُوَ مُذَكّر، وَلَا يُقَال سجل إِذَا لم يكن فِيهِ مَاء.

و الذنوب: بِفَتْح الذَّال الْمُعْجَمَة هِيَ الدَّلْو إِذا كَانَت ملأى، وَقيل يكون فِيهَا قريب من الْمَلأ، يذكر وَيُؤَنث. وَمَعْقِل: هُوَ بِالْقَافِ، وَأَشْارَ إِلَيْهِ فِي " الْإِكْمَال " وَصرح بِهِ فِي " الاسْتِيعَاب "

(ص: ۱۸۶)

فِي بَابِ معقل بِفَتْح الْمِيم وَكسر الْقَاف، وَقَالَ: " يكنى أَبَا عمْرَة وَذكر أَنه كَانَ لَهُ إِخْوَة وَكَاثُوا كلهم سَبْعَة وصحبوا النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ".\

# بَابِ يغسل الثَّوْبِ من بَوْلِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ كَمَا يغسل من سَائِرِ النَّجَاسَات

فَإِن قيل: فقد روى البُخَارِيّ عَن أم قيس بنت مُحصن أَنَّهَا أَتَت بِابْن لَهَا صَغِير لم يَأْكُل الطَّعَام إِلَى رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي حجره فَبَال عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاء فنضحه وَلم يغسلهُ.

وَفِي لفظ التِّرْمِذِيّ: " فَدَعَا بمَاء فرشه عَلَيْهِ ".

قَيلَ لَهُ: النَّضْح قَد يذكر وَيُرَاد بِهِ الْغَسْل، وَكَذَلِكَ الرش.

أما الأول (فَيدل عَلَيْهِ) مَا روى: أَبُو دَاوُد عَن الْمِقْدَاد بن الْأسود أَن

(ص: ۸۵)

عَلَيّ بن أبي طَالب رَضي الله عَنهُ أمره أن يسْأَل رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن الرجل إذا دنا من أهله / فَخرج مِنْهُ الْمَذْي مَاذَا عَلَيْهِ، قَالَ عَلَيّ: فَإِن عِنْدِي ابْنَته وَأَنا أستحي أَن أسأله، قَالَ الْمِقْدَاد: فَسَأَلت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن ذَلِك، فَقَالَ: " إذا وجد أحدكم ذَلِك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصَيَّلة "-

وَالَّذِي يدل على أَنه أُرِيد بالنضح هَهُنَا الْغسْل مَا روى مُسلم: عَن عَلَيّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " كنت رجلا مذاء فَاسْتَحْيَيْت أَن أسال رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لمَكَان ابْنَته مني، فَأمرت الْمِقْدَاد بن الْأسود فَسنَألَهُ فَقَالَ: يغسل ذكره وَيتَوَضَّأ ".

والقضية وَاحِدَة والراوي عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَاحِد.

وَمِمَّا يَدُلُ عَلَى أَنُ النَّصَّحُ يَذُكُرُ وَيُرَاد بِهِ الْغَسْلُ مَا رَوَى الْتِرْمِذِيّ: عَن سهل بن حنيف قَالَ: " كنت ألْقى من الْمَذْي شَدَّة، وَكنت أكثر مِنْهُ الِاغْتِسَال، فَسَأَلت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ: إِنَّمَا يجزئك من ذَلِك الْوضُوء، قلت: يَا رَسُول الله فَكيف بِمَا يُصِيب ثوبي مِنْهُ، فَقَالَ: يَكْفِيك أَن تَأْخُذ كفا من مَاء فتنضح بِهِ من ثَوْبك حَيْثُ ترى أَنه أَصَابَهُ ".

وَأَما (أَنَ) الرَّشُ يَذكر وَيُرَادُ بِهِ الْغَسْل، فقد صَحَّ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ (أَنه) لما حكى وضوء رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] " أَخذ غرفَة من مَاء فرش على رَجله الْيُمْنَى

(ص: ۸٦)

(حَتَّى) غسلها ". فالرش (أَرَادَ بِهِ) هُنَا صب المَاء قَلِيلا قَلِيلا، فَهَذَا محمل حَدِيث التَّرْمِذِيّ. وَمِمَّا يدل على أَن النَّصْحِ يذكر وَيُرَاد بِهِ الْغَسْل (وَكَذَلِكَ الرش يذكر وَيُرَاد بِهِ الْغَسْل) فَوْله عَلَيْهِ السَّلَام فِي حَدِيثُ أَسمَاء: " تَحْتَهُ، ثُمَّ تقرصه بِالْمَاءِ، ثُمَّ تنضحه، ثُمَّ تصلي فِيهِ ". هَذَا من طَرِيق البُخَارِيّ وَمُسلم، وَمن طَرِيق التِّرْمِذِيّ: " حتيه، ثُمَّ اقرصيه (بِالْمَاءِ) ، ثُمَّ رشيه وَصلي فِيهِ ". فالحت: الحك، والقرص أَن تقبض على مَوضِع النَّجَاسَة بالأصبع وتغمزه غمزا جيدا وتدلكه حَتَّى يَبْحل مَا

قالحت: الحك، والقرص ان تقبض على مَوضِع النّجاسنَه بالأصبع وتَغَمَّزُه عَمَّزًا جَيِدًا وتَدَلَّكُهُ حتَّى يَنْحلُ مَ تشربه (من الدَّم) وَالْمَرَاد بالنضح (هُنَا) الْغَسَّل، قَالَه الْبَغَوِيّ، وَقَالَ مَوضِع " تنضحه " ثُمَّ رشيه، فَدلَّ (أَن الرش) هُنَا الْغَسْلِ

فُلُمَّا ثَبِتَ أَنْ النَّضْح والرش يذكران وَيُرَاد بهما الْغسْل وَجب حمل / قَول الصَّحَابِيّ رَضِي الله عَنهُ " فنضحه وَلم يغسلهُ "، على أنه أسال الماء عَلَيْهِ وَلم يعركه لِأَنَّهُ يحْتَمل " أنه " صب الماء عَلَيْهِ قَلِيلا قَلِيلا حَتَّى تقاطر وسال، وَمَتى حصلت الإسالة حصل الْغسْل.

(ص: ۸۷)

فَإِن قيل: فَلم فرق النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بَين بوليهما فِي صفة الْغَسْل. قيل لَهُ: لِأَن بَوْل الْغُلَام مثل المَاء، وَبَوْل الْجَارِيَة تُخين أصفر يلتصق بِالْمحل، فَقَالَ: " ينضح بَوْل الْغُلَام "، أي يسيل المَاء عَلَيْهِ من غير عَرك لسرعة زَوَاله، كَمَا أَمر بالنضح على الثَّوْب الَّذِي أَصَابَهُ الْمَذْي، وَقَالَ: " يغسل بَوْل الْجَارِيَة "، أي يصب المَاء عَلَيْهِ ويعرك لبطء زَوَاله، كَمَا أَمر بِهِ فِي غسل الثَّوْب من دم الْحيض بقوله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " (حتيه) ، ثمَّ اقرصيه (بِالْمَاءِ) "، ووافقنا سنفْيَان الثَّوْرِيّ رَحمَه الله وسبقنا بهَذَا القَوْل إبْرَاهِيم النَّخعِيّ رَضِي الله عَنهُ.

وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: " وَ إِنَّمَا فَرَقَ النَّبِيُ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بَين بَوْل الْغُلَام وَالْجَارِيَة (فَأَمر) بِالْغَسْلِ من بولها والرش من بَوْله، لِأَن يَقَع بَوْله فِي مَوضِع وَاحِد، وبولها يَقَع فِي مَوَاضِع، فَقَالَ: " يغسل " أي: بتتبع ".

### ذكر غَرِيب حَدِيث عَليّ رَضِي الله عَنهُ.

الْمَذْي: وَهُوَ بِفَتْح الْمِيم وَسَكُونِ الذَّالِ الْمُعْجَمَة وياء مُخَفَّفَة وَقد تشدد لُغَة. (ص: ٨٨)

### بَابِ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبِ فِي الْإِنَاء اسْتحبَّ غسله سبعا ويكتفى بالثلاثِ

أما الاستحباب فَلَمَّا ذَكَرْنَاهُ فِي (آخر) بَاب سُؤْر الْهِرَّة وَأَمَا الْاكْتِفَاء بِالثَّلَاثِ،
فَلَمَّا روى الطَّحَاوِيّ: عَن (إِسْمَاعِيل بن إِسْحَاق) ، عَن أبي نعيم، عَن عبد السَّلَام بن حَرْب، (عَن عبد الْملك، عَن عَطاء) ، عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ فِي الْإِنَاء تلغ فِيهِ الهر أَو الْكَلْب، يغسل ثَلَاث مَرَّات. وَأَبُو هُرَيْرَة أحد رُوَاة السَّبع، والراوي مَتى عمل بِخِلَاف رِوَايَته كَانَ عمله دَلِيلا على نسخ الحَدِيث أَو وَأَبُو هُرَيْرَة أحد رُوَاة السَّبع، والراوي مَتى عمل بِخِلَاف رَوَايَته كَانَ عمله دَلِيلا على نسخ الحَدِيث أَو تَخْصِيصه، لِأَن الصَّحَابِيِّ رَضِي الله عَنْهُ لَا يجوز أَن يتَعَمَّد مُخَالفَة النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، لِأَن مُذَافقته فسق، وَالصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم منزهون عَن ذَلِك، فَيحمل ترك اسْتِعْمَاله للْخَبَر على أنه قد علم نسخه، أَو علم بِدلاَلة الْحَال أَن مُرَاد النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] النَّدب فِيمَا وَرَاء الثَّلاث. / فَإِن قيل: يجوز أَن يكون تَركه سَهوا، أَو عَلطا، أَو نِسْيَانا، أَو لتأويل غير صَحِيح بِسَبَب مَا ظَنّه دَلِيلا مَعَ أَنه لَيْسَ بِدَلِيل، أَو لِأَنَّهُ رأَى غَيره أُولى مِنْهُ مِمَّا لَو بلغنَا

(ص: ۸۹)

لم (نقدمه) عَلَيْهِ.

قَيْلُ لَهُ: مُخَالفَتَهُ لَظَاهِر مَا رَوَاهُ متحققة، وَمَا ذَكرْنَاهُ فِي الْعذر لَهُ أَليق بِمنْصب الصَّحَابِيّ رَضِي الله عَنهُ، ثُمَّ نقُول:

م روى مُسلم: عَن ابْن مُغفل: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَمر بقتل الْكلاب، ثُمَّ قَالَ: مَا لَهُم وَلها، فَرخص فِي كلب الصَّيْد وكلب الْغنم، وَقَالَ: إِذَا وَلغَ الْكَلْبِ فِي الْإِنَاء فاغسلوه سبع مَرَّات، وَالثَّامِنَة عفروه بالتُّرَاب ".

فَالْأَمْر بِالْغَسْلِ إِن رَجَعَ إِلَى الْكَلْب المرخص فِي اتِّخَادْه عَارضه قَول الله تَعَالَى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمسكن عَلَيْكُم} ، وَلَم يَأْمر بغَسْل مَا أَصَابَهُ فَمه.

وَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْكَلْبُ الْمَأْمُورِ بَقَتْلُه، فقد أَمر في هَذَا الحَدِيث بِالْغَسْلِ ثَمَان مَرَّات وَفِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة (بِالْغَسْلِ) سَبِع مَرَّات، فَمَا كَانَ الْجَوابِ عَن الْمرة الثَّامِنَة فَهُوَ جَوَابِ لنا عَن الزِّيَادَة على الثَّلاث. قَالَ ابْن الْعَرَبِيِّ: " وقد ضعف مَالك رَحمَه الله غسل الْإِنَاء من ولوغ الْكَلْب لما تلوناه من الْآيَة، وقيل لاخْتِلَف الرِّوايَات فِيهِ، فَإِنَّهُ رُوِيَ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة: يغسل الْإِنَاء من ولوغ الْكَلْب ثَلَاثًا أَو خَمْسا أَو سَبِعا ".

(ص: ۹۰)

فَإِن قيل: هَذَا حَدِيث تفرد بِهِ عبد الْوَهَّاب بن الضَّحَّاك، عَن إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، وهما ضعيفان.

قيل: الطعن الْمُبْهم لَا يكون جرحا عِنْد الْفُقَهَاء، لِأَن بَابِ الشَّهَادَة أضيق من بَابِ رِوَايَة الْأَخْبَار، والطعن الْمُبْهم من الْمُدعى عَلَيْهِ لَا يكون جرحا، وَلَا يمْتَنع الْعَمَل بِالشَّهَادَةِ لأجل الطعْن الْمُبْهم، فَلِأَن لَا يخرج الحَدِيث بالطعنِ الْمُبْهم من أَن يكون حجَّة أولى.

وَهَذِه الْعَادة الظَّاهِرَةُ أَن الْإِنْسَان إِذا لحقه من عَيره مَا يسوؤه طعن فِيهِ طَعنا مُبْهما إِلَّا من عصمه الله

ذكر مَا فِي الحَدِيث من الْغَرِيب

الولوغ للسباع كالشرب لبني آدم، وقد يسنتَعْمل الشّرْب للسباع وَلَا يسنتَعْمل الولوغ فِي بني آدم. قَالَ أَبُو عُبَيْدَة: " الولوغ: بِضَم الْوَاو، إِذَا شرب قَلِيلا، وَإِذَا أَكثر (فَهُوَ) بِفَتْحِهَا ". وعفروه: مرغوه. (ص: ٩١)

### بَابِ إِذَا أَصَابَتِ الْخُف نَجَاسَة لَهَا جرم فجفت فدلكه بالأَرْضِ جَازَ

أَبُو دَاوُد: عَنِ أَبِي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن رَسنُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " إِذَا وطئ أحدكُم بنعله الْأَذَى فَإِن التَّرَابِ لَهُ طَهُور ".

وَفِي رِوَايَة: " إِذَا وَطَئَ الْأَذَّى بَخْفِيهُ فَطَهُورُهُمَا التَّرَابِ ".

وَفِي الْحَدِيث الأُول رجلُ مَجْهُول، والْحَدِيث الثَّانِي: من رِوَايَة مُحَمَّد بن عجلَان، وقد وَثَّقَهُ غير وَاجِد وَتكلم فِيهِ غير وَاجِد، وَالْجرْح (مقدم) على التَّعْدِيل.

وَهَذَا نُوع آخر من أَنْوَاع الحَدِيثُ، جَوَّزنَا الْعَمَل بِهِ، وَتَركنَا الْقياس من أَجله (حَيْثُ لم يُعَارضهُ غَيره). وَقد قَالَ بِمثل قَوْلنَا جمَاعَة، مِنْهُم الْأَوْزَاعِيّ، قَالَ:

(ص: ۹۲)

" يجْزِيه أَن يمسح القدر من نَعله أَو خفه (بِالتَّرَابِ) وَيُصلي فِيهِ ". وَرُوِيَ مثل ذَلِك عَن عُرْوَة بن الزبير، وَكَانَ النَّخعِيِّ يمسح النَّعْل أَو الْخُف يكون فِيهِ السرقين عِنْد بَابِ الْمَسْجِد، وَيُصلي بالقوم. (وَقَالَ) أَبُو تُوْر: " إِذا مسح ذَلِك حَتَّى لَا يجد لَهُ ريحًا وَلَا أثرا رَجَوْت أَن يجْزِيه ". وقد ترك الْعَمَل بِهَذَا الْحَدِيث قوم، وتأولوه على مَا إِذا كَانَت النَّجَاسَة يابسة فوطئ عَلَيْهَا، وَعمل بِالْقِيَاسِ، وَهُو تَأْوِيل ضَعِيف، وَالله بِنَا وبمن تَأَوَّلُه لطيف.

### بَابِ إِذَا وَقِع فِي الْبِئْرِ حَيَوَانِ فَمَاتَ مَاذَا حكمه؟

الطَّحَاوِيّ: عَن صَالِح بن عبد الرَّحْمَن، عَن سعيد بن مَنْصُور، عَن هشيم، عَن مَنْصُور، عَن عَطاء، " أَن حَبَشِيًّا وَقع فِي بِئْر زَمْزَم فَمَاتَ، فَأمر ابْن الزبير فنزح مَاقُهَا، فَجعل المَاء لَا يَنْقَطِع، فَنظر فَإِذا عين تجْرِي من قبل الْحجر الْأسود، فَقَالَ ابْن الزبير: حسبكم ".

وَبِه: عَن أَبِي بِكرَة، عَن أَبِي عَامِرِ الْعَقدي، عَن سُفْيَان، عَن زَكَرِيَّا، عَن الشَّعبِيّ، فِي الطير والسنور وَنَحُوهمَا يَقع فِي الْبِئْر، قَالَ: " ينْزح مِنْهَا أَرْبَعُونَ دلوا ". وَعنهُ: عَن صَالح بن عبد الرَّحْمَن، عَن سعيد بن مَنْصُور، عَن هشيم،

(ص: ۹۳)

عَن عبد الله بن سنبررة الْهَمدَانِي، عَن الشّعبِيّ، قَالَ: " يدلى مِنْهَا سَبْعُونَ (دلوا) ".

وَبِه: عَن هشيم، عَن مُغيرَة بن مقسم (أبي هِشَام) الضَّبِيّ، عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ فِي الْبِئْر يَقع فِيهَا جرذ أَو سنور فَيمُوت، قَالَ: " (يدلى) مِنْهَا أَرْبَعُونَ دلوا ". وَعنهُ: عَن عَطاء، عَن ميسرَة وزاذان، عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ (قَالَ) : " إذا سنقطت الْفَأْرَة أَو الدَّابَّة / فِي الْبِئْر فانزحها حَتَّى يَغْلِبك الْمَاء ". وَعنهُ: عَن (حَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان) أَنه قَالَ فِي دَجَاجَة وَقعت فِي بِئْر فَمَاتَتْ، قَالَ: " ينْزح مِنْهَا قدر أَرْبَعِينَ دلوا، أَو خمسين دلوا، ثمَّ يتَوَضَّا مِنْهَا ".

قَالَ ابْنِ الْعَرَبِيّ: " وروى قُتَيْبَة بن سعيد و (أَبُو مُصعب) ، عَن مَالك فِي الْفَأْرَة تَمُوت فِي الْبِئْر، قَالَ:

تنزف كلهًا.

(ص: ۹٤)

وروى ابْن أبي أويس عَنهُ: " ينزف مِنْهَا سَبْعُونَ دلوا ".

فُقد حكم من حكيناً قَوْله من الصَّحَابَة وَالْتَابِعِينَ بِنَجَاسَة مَاء الْآبَار وتطهيرها، بِمَا روينَا عَنْهُم، وَلم ينْقل عَن غَيرهم خِلَافه، فقلدناهم وتَركنَا الْقيَاس من أجل مَا رُوِيَ عَنْهُم، وَهَذِه الْمَسْأَلَة أكبر شَهَادَة لنا فِي أَنا أَقل النَّاس عملا بالْقِيَاسِ.

ذكر مَا فِي هَذِه الْآثَار من الْغَريب

نزحت الْبِئْر نزحا: استقيت ماءها كُله، وبئر نزوح: قَليلَة المَاء، والنزح بِالتَّحْرِيكِ: (الْبِئْر) (الَّتِي) نزح أَكثر مَائِهَا، ونزحت الدَّار نزوحا: بَعدت، ونزفت مَاء الْبِئْر نزفا: إِذا نزحته كُله، ونزفت هِيَ، يتَعَدَّى وَلَا يتَعَدَّى. وَحكى الْفراء: أنزفت الْبِئْر أَي ذهب مَاؤُهَا، وَقَالَ أَبُو عبيد: نزفت عبرته بِالْكَسْرِ وأنزفها صاحبها. قَالَ العجاج:

(" وأنزف الْعبْرَة من لَاقَى العبر " ... )

### بَابِ الْإسْتِنْجَاء سنة فَإِذا تجَاوِز الْخَارِج الْمخْرج وَجب

أَبُو دَاوُد: عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه قَالَ: " من (ص: ٥٥)

اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن وَمن لَا فَلَا حرج، وَمن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن وَمن لَا فَلَا حرج، وَمن أكل فَمن أكل فَما تخَلّل فليلفظ وَمَا لاك بِلِسَانِهِ فليبتلع، من فعل فقد أحسن وَمن لَا فَلَا حرج، وَمن أَتَى الْغَائِط فليستتر، فَإن الشَّيْطَان يلْعَب بمقاعد (ابْن) آدم، من فعل فقد (أحسِن) وَمن لَا فَلَا حرج ".

فَإِن قيل: " فَقَد أَمر النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بالاستنجاء بِثَلَاثَة أَحْجَار وَنهى أَن يستنجى بِأَقَل مِنْهَا ". قيل لَهُ: مَا روينَاهُ من الحَدِيث إِن جَعَلْنَاهُ أمرا بِاسْتِعْمَال ثَلَاثَة أَحْجَار حملا للمطلق على الْمُقَيد الَّذِي رويتموه، فقد نفى الْحَرج (عَن تَاركه)، فَانْتفى وجوب الاسْتِجْمَار بِثَلَاثَة أَحْجَار، وَتبين أَن النَّهْي الْوَارِد / لتأكيد الاسْتِحْبَاب، وَالْأَمر للنَّدْب لَا للإيجَاب.

وَإِنْ أَجَرِينا الْمُطْلق على إطْلَاقه فَيكونَ أَمْرا بِمَا يصدق عَلَيْهِ لفظ الإيتار، وَأَقل مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم الإيتار مسحة وَاحِدَة، وَقد نفى الْمَرج عَن تاركها، وَمن ضَرُورَته نفي الْإيجَاب.

وَيُؤَيِّد هَٰذَا أَنه لَو استنجى بِيمِينِهِ جَازَ مَعْ أَنه مَنْهِي عَنْهُ فِي الْحَدِيِّتْ، فُو جَبَ أَنه

(ص: ۹٦)

إذا ترك التَّثْلِيث فِي الْأَحْجَار يجوز وَإِن كَانَ مَنْهِيّا عَنهُ. فَإِن قيل: قد فهمنا أَن النَّهْي عَن الاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ (كَانَ) إِكْرَاما (لَهَا) فَتَركه لَا يُؤثر فِي جَوَاز الاسْتِنْجَاء (باليسار) . قيل لَهُ: وَقد فهمنا أَن الْأَمر بالتثليث فِي الْأَحْجَار كَانَ (ليحصل) النَّقَاء، أو التقليل للنَّجَاسَة، فَإذا حصل النَّقَاء أو التقليل وَجِب أن يجتزئ بالاستنجاء. وَمِمَّا يدل على عدم وجوب اسْتِعْمَال ثَلَاثَة أَحْجَار، مَا رويناه من حَدِيث ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ فِي بَاب نَجَاسنَة الأدواث.

### بَابِ لَا يجوز اسْتِقْبَالِ الْقَبْلَةِ فِي الْخَلَاءِ وَلَا فِي الْفضاء

(لما روى) البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّفْظ لَهُ: عَن أبي أَيُّوب الْأَنْصَارِيّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " إِذَا أتيتم الْغَائِط فَلَا تستقبلوا الْقبْلَة وَلَا تستدبروها، وَلَكِن شرقوا أو غربوا. قَالَ أَبُو أَيُّوب: فقدمنا الشُّمَّام فَوَجَدنا مراحيض قد بنيت مُسْتَقْبل الْقبْلَة فننحرف عَنْهَا ونستغفر الله تَعَالَى ". (ص: ۹۷)

فَإِن قَيل: فقد روى التِّرْمِذِيّ: عَن جَابِر بن عبد الله رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: " نهى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أن نستقبل الْقبْلَة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها ".

قَالَ أَبُو عِيسَى: " حَدِيث حسن غَريب ".

وروى البُخَارِيّ: عَن عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: " لقد ارتقيت يَوْمًا على ظهر بَيت لنا فَرأيث رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] على لبنتين مُسْتَقَبل بَيت الْمُقَدّس لِحَاجَتِهِ ".

قيل لَهُ: يحْتَمل أَن يكون (هَذَا كَانَ) لعذر، وَالْحمل على هَذَا أولى من القَوْل بالنسخ، وَمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَكثر

وَأَمَا استدبار الْقَبْلَة فَفِيهِ رِوَايَتَانِ. قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: " إِنَّمَا الرُّخْصَة من النَّبي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي استدبار الْقَبْلَة بغائط أو بَوْل، أما (اسْتِقْبَال الْقَبْلَة) فَلَا يستقبلها. قَالَ

(ص: ۹۸)

التِّرْمِذِيّ: / " كَأَنَّهُ لم ير فِي الصَّحرَاء وَلَا فِي (الكنف) أَن يسنتَقْبل الْقبْلَة ".

### بَابِ اسْتِعْمَال المَاء أو التُّرَابِ للمحدث شرط في صِحَة الصَّلَاة

لما روى مُسلم: عَن مُصعب بن سعد، قَالَ: " دخل عبد الله بن عمر على ابْن عَامر يعودهُ، وَهُوَ مَريض، فَقَالَ: أَلَّا تَدْعُولُ لِي يَا ابْن عمر، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول: لَا تقبل صَلَاة بغَيْر طهُور وَلَا صَدَقة من غُلُول ".

فَإِن قيل: فقد قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " إِذا أَمرتكُم بِأَمْر فاتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم ". قَيِلَ لَهُ: (وَلَو كَانَتَ الصَّلَاة بِغَيْر طَهَارَة وَاجِبَة على فَاقِد الطَّهُور فَإِذَا صلى) فقد أتَى بِمَا وَجب عَلَيْهِ الْإِتْيَان بِهِ، فَلَا تجب عَلَيْهِ الْإِعَادَة، وَلَكِنْ هَذَا (الحَدِيث)

(ص: ۹۹)

مَحْمُول على مَا إِذَا كَانَ المستطاع قربَة، (والقربة) مَا يرضاها الله ويقبلها، وقد أخبر أنه لَا يقبل الصَّلاة بغير طهور.

فَإِنْ قَيلٌ: " وَقَدَ أَخبر رَسُولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن الله لَا يقبل صلَاة حَائِض بِغَيْر خمار ". وَقد جوزتم الصِلَاة مَعَ كثيف الْعَوْرَة عِنْد الْعَجز عَن الستتر وأوجبتموها، وأوجبتم على الْمُسَافِر الْإِمْسَاكَ إِذَا قدم فِي أثناء النّهار فِي رَمَضان.

قيل لَهُ: الْحَدَثُ معنى قَائِم بِذَات الْمَرْء، يحصل لَهُ بِهِ نقص يخرج بِهِ من أَن يكون صَالحا لخدمة الرب، فَإِنَّهُ إِذَا أَحدَثُ صدَق عَلَيْهِ أَنه لَيْسَ بطاهر، وَعدم طَهَارَة الْمَرْء نقص فِي ذَاته، وَهَذَا وصف لَا يَزُول إِلَّا بِاسْتِعْمَال المَاء أَو التُّرَاب، وَعدم السَتْر لَا يُوجِب نقصا فِي الذَّات بِالنَظرِ إِلَى الله تَعَالَى، فَإِن الله تَعَالَى لَا يحجَبنا عَنهُ شَيْء، فَعلمنَا أَن السَتْر إِنَّمَا وَجِب لأجل عباد الله تَعَالَى، والتطهير وَجِب ليكُون العَبْد فِي حَال الْحَدمَة على: أكمل الْأَحْوَال، إِذْ لَا فرق بَين الْمُحدث والمتوضى بِالنِسْبَةِ إِلَى الْعباد، فَلَا يلْزم من تَجْويزِ الصَّلَاة مَعَ الْحَدث، والإمساك إِنَّمَا وَجِب على القادم من السقر مُرَاعَاة لحُرْمَة الشَّهْر، وَلِهَذَا قَالُوا (يسْتَحِبّ) للحائض أَن تَأْكُل فِي خُفْيَة.

واستفدنا من قُوله عَلَيْهِ السَّلَام: " لَا يقبلُ الله صَلَاة حَائِض إِلَّا بخمار " أَن رَأس الْمَرْأَة عَورَة دون وَجههَا، وَالْمرَاد بالحائض الْبَالِغ، وَالله أعلم.

(ص: ۱۰۰)

#### بَابِ النِّيَّة فِي الطهارتين الصُّغْرَى والكبرى سنة وَلَيْسَت بواجبة

/ مُسلم: عَن أم سَلَمَة رَضِي الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت للنَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " يَا رَسُول الله إنِّي امْرَأَة أَشد ضفر رَأْسِي أَفَانقضهَ لغسل الْجَنَابَة؟ فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَن تحثي على رَأْسك ثَلَاث حثيات ثُمَّ تفيضين المَاء عَلَيْك فتطهرين ". فَلَمَّا زَاد على الْجَواب علمنَا أنه أَرَاد تعليمها صفة الْغسل المجزئ، فَلَو كَانَت النِّيَّة شرطا لبينها.

فَإِن قيلُ: لَعَلَّهَا كَانَت عَالِمَة بِهِ من قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا (لامرئ) مَا نوى ". قيل لَهُ: هَذَا الاِحْتِمَال لَا يعول عَلَيْهِ، حَتَّى نعلم أَن حَدِيث الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ كَانَ مُتَقَدما على حَدِيث أَم سَلَمَة،

وَلَا سَبِيلِ إِلَى هَذَا.

ثُمَّ نَقُولً: هَٰذَا الِاحْتِمَالِ إِنَّمَا بنيته على اعتقادك أَن حَدِيث الْأَعْمَال (بِالنِّيَّاتِ) دَال على اشْتِرَاط النِّيَّة، وَلَيْسَ كَمَا تَخْيَلتُه، (فَإِن) مَعْنَاهُ " إِنَّمَا ثَوَابِ الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لامرئ ثَوَابِ مَا نوى ".

(ص: ۱۰۱)

فَإِن قيل: بل مَعْنَاهُ " إِنَّمَا صِحَة الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ ".

قيل لَهُ: مَا أَضمرناه مُتَّفَق على إِرَادَته قَإِن مَن نَفي الصِّحَّة نفى الثَّوَاب، وَمَا أَضمرته مُخْتَلف فِيهِ فَإِن من أَضمر الثَّوَاب لم ينف الصِّحَّة، وإضمار مَا اتَّفق عَلَيْهِ أُولى من إِضْمَار مَا اخْتلف فِيهِ.

سلمنا أَن حَدِيثُ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ يدل على اشْتَرَاط النَّيَّة وَلَكِن فِي الْأَعْمَال الَّتِي هِيَ عَبَادَة، وَمعنى الْعِبَادَة لَا يُمكن تحَققه فِيمَا وَقع شَرِطا للصَّلَاة، لِأَن الْعِبَادَة فِي اللَّغَة: " التذلل "، وَفِي الشَّرْع: " مَا يَأْتِيهِ الْعَبْد تَذللا وتخشعا لله تَعَالَى على مُخَالفَة الْهوى تَعْظِيمًا "، وَلِأَن أصل الْفِعْل لَا دَلِيل على وُجُوبِه إِلَّا قَوْله تَعَالَى: {فَاغسلوه} وَهُو مِن الْأَوَامِر الَّتِي يطْلب بِهَا حُصُول الْمَأْمُور بِهِ فَحسب، كالأمر بِغسل النَّجَاسَة، وَسَر الْعَوْرَة، وَأَدَاء الْأَمَانَة، ورد المغضوب.

وَلَيْسَ الْأَمْرُ بِغُسْلُ النَّجَاسَة مِنْ بَابِ الْأَمِرُ بِالتَّرْكِ. بل مِن بَابِ الْأَمِر بِالْفِعْلِ، قَالَ الله تَعَالَى: {وثيابك

فظهر}.

وَقَدْ وَأَفَقْنَا فِيمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ الثَّوْرِيّ، وَالْأَوْزَاعِيّ، رحمهمَا الله تَعَالَى.

### ذكر مَا فِي حَدِيث أم سلَمة من الْغَرِيب

قَالَ ابْنِ الْعَرَبِيِّ فِي شُرحِ التِّرْمِذِيِّ: " ضفر، فقرأه النَّاس بِإِسْكَانِ الْفَاءِ وَإِنَّمَا هُوَ بِفَتْحِهَا، لِأَنَّهُ بِالسُّكُونِ مصدر من ضفر يضفر ضفرا، وبالفتح هُوَ الشَّيْء المضفور كالشعر وَغَيره، والضفر هُوَ نسج خصل الشَّعْر وَإِدْخَال بَعْضهَا فِي بعض معرضة، وَمِنْه قيل للحبال المفتولة العراض: ضفائر " /.

#### بَابِ التَّسْمِيَة سنة وَلَيْسنت بواجبة

الدَّارَقُطْنِيّ: عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: " كَانَ رَسنُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إذا مس طهوره سمى الله تَعَالَى، ثمَّ يفرغ المَاء على يَدَيْهِ ".

فَإِن قَيل: روى أَبُو دَاوُد: عَن يَعْقُوب بن سَلمَة، عَن أبيه، عَن أبيه هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله عَلنه وَ سَلمَ : " لَا صَلَاة لمن لَا وضوع لَهُ وَلَا وضوع لمن لم سبم الله ".

الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " لَا صَلَاة لمن لَا وضوءً لَهُ وَلَا وضَّوء لمن لم يَسَّم الله ". قيل لَهُ: " حكى الْأَثْرَم عَن أَحْمد بن حَنْبَل أَنه قَالَ: لَيْسَ فِي هَذَا حَدِيث يثبت، وَقَالَ أَيْضا: لَا أعلم فِي هَذَا الْبَاب حَدِيثًا لَهُ إِسْنَاد جيد ".

وَقَالَ البُخَارِيّ: " لَا يعرف لسلمة سماع من أبي هُرَيْرة، ولَا ليعقوب سماع من أبيه ". وَمَعْنَاهُ (لَا كَمَال للْوُضُوء وَلَا فَضِيلَة لَهُ) .

(ص: ۱۰۳)

## بَابِ لَا يُجزئ فِي مسح الرَّأْسِ إِلَّا مِقْدَارِ الناصية أو ربع الرَّأْس

مُسلم: عَن الْمُغيرَة رَضِي الله عَنهُ: " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] تَوَضَّا وَمسح بناصيته وعَلى الْعِمَامَة وعَلى الْعُمَامَة وعَلى الْخُفَّيْنِ ".

وروى أَبُو دَاوُد: عَنَ أنس رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " رَأَيْت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] تَوَضَّا وَعَلِيهِ عِمَامَة قطرية، فَأَدْخل يَده تَحت الْعِمَامَة وَمسح مقدم رَأسه وَلم ينْقض الْعِمَامَة ".

الدَّارَقُطْنِيّ: عَن ابْن عَمْر رَضِي الله عَنْهُمَا " أَنه كَانَ إِذا مسْح رَّأسه رفع القلنسوة وَمسح مقدم رَأسه ". ذكر مَا فِي الْحَدِيثِين مِن الْغَريب

الناصية: (أحد) النواصي، وَهِي مَا بَين النزعتين، وهما الْبيَاض الَّذِي انحسر عَن الشَّعْر من جَانِبي مقدم الرَّأْس، وَهِي دون الرَّبع فكره فِي الصِّحَاح.

قطرية: بقاف مَكْسُورَة وطاء مُهْمَلَة (سَاكِنَة) وَرَاء مَكْسُورَة وياء منقوطة بِاثْنَتَيْنِ من تحتها مَفْتُوحَة مُشَدَّدَة: ثِيَاب حمر لَهَا أَعْلَام فِيهَا بعض الخشونة منسوبة إِلَى قطر، مَوضِع بَين عمان وَسيف الْبَحْر. قَالَه الْأَزْهَرِي رَحمَه الله.

(ص: ۱۰٤)

## بَاب لَا يسن التَّثْلِيث فِي مسح الرَّأْس

التِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد: عَن (أبي حَيَّة) قَالَ: " رَأَيْت عليا رَضِي الله عَنهُ تَوَضَّا فَعْسل كفيه حَتَّى أنقاهما، ثمَّ تمضمض ثَلَاثًا، واستنشق ثَلَاثًا، وغسل وَجهه ثَلَاثًا، وذراعيه ثَلَاثًا، / وَمسح بِرَأْسِهِ مرّة، ثمَّ غسل قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثمَّ قَالَ: فَأَخْذ فضل وضوئِهِ فشربه وَهُوَ قَائِم، ثمَّ قَالَ: أَحْبَبْت أَن أريكم كَيف كَانَ طهُور رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسِلم] ".

قَالَ أَبُو دَاوُد: " وَأَحَادِيثُ عُثْمَانُ الصِّحَاحِ كلهَا تدل على أن مسح الرَّأْس

ص: ۱۰۰)

(مرّة) وَاحِدَة ".

قُلت: وقد استفدنا من هذا الحديث جَواز الشّرْب قَائِما.

وَقَالَ ابْن عَبَّاس: " إِنَّمَا نهى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن الشّرْب قَائِما من فِي السقاء، قَالُوا: لِأَنَّهُ ينتنه ".

### بَاب الأذنان تمسحان بالبلة الَّتِي تبقى على الْيَد من مسح الرَّأْس

الدَّارَقُطْنِيّ: عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس، وَعَن مُجَاهِد عَن ابْن عمر، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " الأذنان من الرَّأْس ". (ص: ١٠٦)

قَالَ أَبُو عِيسنَى: " وَالْعَمَل على هَذَا عِنْد أَكثر أهل الْعلم من أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، وَمِن بعدهمْ أَن الْأَذُنَيْنِ من الرَّأْس، وَبِه يَقُول سُفْيَان التَّوْرِيِّ وَأحمد وَإِسْحَاق رَحِمهم الله تَعَالَى ".

### بَابِ تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ مُسْتَحبٌ وَلَيْسَ بِسنة

التّرْمِذِيّ: عَن حسان بن بِلَال قَالَ: " رَأَيْت عمار بن يَاسر تَوَضَّا فخلل لحيته فَقيل لَهُ، أَو فَقلت لَهُ: أتخلل لحيتك؟ فَقَالَ: وَمَا يَمْنعنِي وَقد رَأَيْت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يخلل لحيته ". فالإنكار على عمار بن يَاسر دَلِيل على أَن هَذَا الْأَمر كَانَ متروكا عِنْدهم، وَلِأَن أَكثر من حكى وضوء وسئول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لم يحكه. وروى أَبُو دَاوُد: عَن أنس رَضِي الله عَنهُ: " أَن رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كانَ إِذا تَوَضَّا أَخذ كفا وروى أَبُو دَاوُد: عَن أنس رَضِي الله عَنهُ: " أَن رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كانَ إِذا تَوَضَّا أَخذ كفا

وروى أَبُو دَاوُد: عَن أنسَ رَضِي الله عَنهُ: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ إِذَا تَوَضَّا أَخذ كفا من مَاء فَأَدْخلهُ تَحت حنكه فخلل بِهِ لحيته، ثمَّ قَالَ: هَكَذَا أَمرنِي رَبِّي ". وَهَذَا يدل على أَنه كَانَ مَخْصُوصًا بِهِ.

### ذكر مَا فِي هذَيْن الْحَدِيثين من الْغَرِيب

يخلل: أَي يدْخل يَده فِي خلل لحيته وَهِي الْفروج الَّتِي بَين الشَّعْر، وَمِنْه فلَان خَلِيل أَي مخالل حبه فرج جِسْمه حَتَّى يبلغ إِلَى قلبه، وَمِنْه الْخلال. (ص: ١٠٧)

### بَابِ الثَّرْتِيبِ لَيْسَ بِشَرْط فِي الْوضُوع وَلَا فِي الثَّيَمُّم

لقَوْلِه تَعَالَى: {يَا أَيهَا الَّذِينِ آمنُوا إِذَا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة فَاغْسِلُوا وُجُوهِكُم وَأَيْدِيكُمْ} . / (عقب) الْقيام إِلَى الصَّلَاة بِغَسْل مَجْمُوع الْأَعْضَاء، لِأَنَّهُ عطف بَعْضها على بعض بِحرف الْوَاو، وَهِي لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيب، وَلَا يُمكن التَّغْيِير عَنْهَا مفصلة إِلَّا بِذكر اسْم كل وَاحِد مِنْهَا، فَوقع ذكر الأول من ضَرُورَة التَّقْصِيل، وَنَظْيره قُول الْقَائِل: " (إِذَا) دخلت السُّوق فاشتر الْخبز وَاللَّحم والفاكهة "، فَإِن ذَلِك لَا يَقْتَضِي تَقْدِيم مَا بَدَأَ بِهِ، ثَمَّ النَّرْتِيب وَقع فِي الْآية لبَيَان أَن أَعْضَاء الْوضُوء انقسمت إِلَى مَكْشُوف غَالِبا وَهُو الْوَجْه وَالْيَدَانِ، وَإِلَى مَا التَّرْتِيب وَقع فِي الْآية لبَيَان أَن أَعْضَاء الْوضُوء انقسمت إلَى مَكْشُوف غَالِبا وَهُو الْوَجْه وَالْيَدَانِ، وَإِلَى مَا يتَعْرضهما للتلويث، يَتَخذَ لَهُ سَاتِر على حياله وَهُو الرَّأْس وَالرِجلَانِ، فَكَانَت الْبَدَاءَة بِالْوَجْه وَالْيَدَيْنِ أُولَى، لتعرضهما للتلويث، وَالْوَجْه أَشْر فهما، فَلذَلِك قدم كَمَا قدمت الْيَمين على الْيَسَار، ثمَّ قدم الرَّأْس على الرجلين لِأَنَّهُ أَشرف المستورين. ويُوَيِد هَذَا مَا روى أَبُو دَاوُد: عَن عمار بن يَاسر قَالَ: " بَعَثَنِي رَسُول الله [صلى الله عَلَيْه وَسلم] فِي حَاجَة فأجنبت، فَلم أجد المَاء، فتمر غت بالصعيد كَمَا تتمرغ الدَّابَة، ثمَّ أَتيت النَّبِي [صلى الله عَلَيْه وَسلم] فِي حَاجَة فأجنبت، فَلم أجد المَاء، فتمر غت بالصعيد كَمَا تتمرغ الدَّابَة، ثمَّ أَتيت النَّبِي [صلى الله عَلَيْه وَسلم] فَي وَسلم] فَي وَسلم] فَي وَسلم] فَي وَسلم] فَي وَسلم] فَي وَسلم الله فَي الله فضهما ثمَّ الله وسلم فَي المُعْمِل الله فضهما ثمَّ

ضرب بِشمَالِهِ على يَمِينه، وبيمينه على شِمَاله إِلَى الْكَفَيْنِ، ثمَّ مسح وَجهه ". وَأَخْرِجه البُخَارِيّ بِأَلْفَاظ قريبَة من هَذَا.

فَقُدَ تَرِكَ رَسُولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] التَّرْتِيب فِي التَّيَمُّم، وَمَتى سقط اشْتِرَاطه فِي التَّيَمُّم سقط فِي الْوضُوع، إِذْ لَا قَائِل بِالْفرقِ.

(ص: ۱۰۸)

وروى الدَّارَقُطْنِيّ: عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ: " مَا أُبَالِي إِذَا أَتَممت وضوئي بِأَيّ أعضائي بدأت ". وَقَد وَافَقْنَا مَالِك رَحمَه الله فِي ذَلِك.

وَقَالَ ابْن شَدَّاد فِي دَلَائِل الْأَحْكَامَ لَهُ: " وَذهب الْأَكْثَرُونَ إِلَى أَنه سنة حَتَّى لَو عكس صحَّ وضوءه ". وقد رُوِيَ ذَلِك عَن عَليّ وَابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنْهُمَا، وَقَالَ بِهِ من التَّابِعين سعيد بن الْمسيب، وعَطَاء، وَالنَّخَعِيّ، وَإِلَيْهِ ذهب الْأَوْزَاعِيّ، وَالثَّوْرِي، رَحِمهم الله تَعَالَى "

## بَابِ الْخَارِجِ النَّجِس من غير السَّبِيلَيْنِ ينْقض الْوضُوء

الدَّارَقُطْنِيّ: عَن ابْن جريج عَن (أَبِيه) قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " إِذَا قَاء أحدكُم أَو قَلس أَو وجد مذيا وَهُوَ فِي الصَّلَاة فلينصرف، وليتوضأ، وليبن على صلَاته / مَا لم يتَكَلَّم ". (ص: ١٠٩)

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " قَالَ لنا أَبُو بكر سَمِعت مُحَمَّد بن يحيى يَقُول: هَذَا هُوَ الصَّحِيح عَن ابْن جريج وَهُوَ مُرْسِل ".

وروى الترْمِذِيّ: من طَرِيق حُسنَيْن الْمعلم عَن أبي الدَّرْدَاء: " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قاء فَتَوَضَّا، فَلَقِيت تَوْبَانِ فِي مَسْجِد دمشق، فذكرت لَهُ ذَلِك، فَقَالَ: صدق، أَنا صببت لَهُ وضوءه ". قَالَ الْأَثْرَم: " قلت لِأَحْمَد بن حَنْبَل، قد اصْطَرَبُوا فِي هَذَا الحَدِيث، فَقَالَ: حُسنَيْن الْمعلم يجوده ". فَإِن قيل: إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ غَسِل فَمه من الْقَيْء (وزهومته).

قَيَل: لَهُ: الْمَفْهُوم مَنَ (إِطْلَاق) لفظ الْوضُوء عَنْد أهل الشَّرْع إِنَّمَا هُوَ الْوضُوء الشَّرْعِيّ، وَعسل الْفَم من الْقَيْء وَمن اللَّبن يُسمى مضمضة.

(ص: ۱۱۰)

وروى تَمِيم الدَّارِيّ رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " الْوضُوء من كل دم سَائل ". هَذَا الحَدِيث يرويهِ عَن تَمِيم الدَّارِيّ عمر بن عبد الْعَزِيز وَلم يلقه، وَيَرْوِيه عَن عمر بن عبد الْعَزِيز يزيد بن خَالِد، و (يزِيد) بن مُحَمَّد وهما مَجْهُولَانِ، إلَّا أَن عدم لَقِي الرَّاوِي من حدث عَنهُ بِمَنْزِلَة الْإِرْسَال، والمرسل مَقْبُول عندناً. والجِهالة غير مَانِعَة من الْقَبُول على مَا مر.

(روى) مَالك: عَن نَافِع: " أَن عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنهُ كَانَ إِذا رعف انْصَرف فَتَوَضَّأ ثُمَّ رَجَعَ فَبنى وَلَم بِتَكَلَّم "

فَإِن قَيل: رُوِيَ أَن ابْن عمر رَضِي الله عَنهُ عصر بثرة فَخرج مِنْهَا دم وَلم يتَوَضَّأ ".

(ص: ۱۱۱)

قيل لَهُ: وَكَذَلِكَ نَقُولَ فَإِن هَذَا مخرج وَلَيْسَ بِخَارِج فَلَا يَنْتَقَض الْوضُوء. وروى مَالك: عَن يزيد بن عبد الله بن قسيط اللَّيْتِيّ، " أَنه رأى سعيد بن المسيب رعف وَهُوَ يُصَلِّي فَأتى حجرة أم سلَمة زوج النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَتَوَضَّا ثُمَّ رَجَعَ فَبنى على مَا قد صلى ". قد روى أَبُو دَاوُد: فِي سنَنه عَن جَابِر رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " خرجنا مَعَ رَسُول الله [صلى الله عَنهُ قَالَ: " خرجنا مَعَ رَسُول الله [صلى الله

عِلَيْهِ وَسلم] فِي غَزْوَة ذَات الرَّقاع، فَأَصَاب رجل امْرَأَة رجل من الْمُشْركين، فَحلف أَن لَا أَنْتَهي حَتَّى

أهريق دَمًا فِي أَصْحَاب مُحَمَّد، فَخرج يتبع أَثَره، وَنزل رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ: هَل من رَجَل يكلونا فَانْتدبَ رجل من الْمُهَاجِرين وَقَامَ (رجل) من الْأَنْصَار وَقَالَ: (كونا) بِفَم الشّعب، / فَلَمَّا خرج الرّجلَانِ إِلَى فَم الشّعب اضْطجع الْمُهَاجِرِي، وَقَامَ الْأَنْصَارِيّ يُصَلِّي، فَأتى الرجل فَلَمَّا رأى شخصه (عرف) أَنه ربيئة (الْقَوْم) ، فَرَمَاهُ بِسَهْم فَوَضعه فِيهِ فَنَزَعَهُ حَتَّى رَمَاه بِثَلَاثَة أَسْهم، ثمَّ ركع ثمَّ سجد ثمَّ أنبه صاحبه، فَلَمَّا عرف أنهم قد نذروا بِهِ هرب، فَلَمَّا

رأى الْمُهَاجِرِي مَا بِالْأَنْصَارِيِّ من الدِّمَاء قَالَ: سنبْحَانَ الله (هلا) أنبهتني أول (مَا) رمى، قَالَ: كنت فِي سنورَة أقرؤها فَلم أحب أن أقطعها ".

قَالُوا: فقد مضى فِي صلَاته وَلَو كَانَ خُرُوج الدَّم ينْقض (الْوضُوع) لما مضى فِي صلَاته.

قيل: هَذَا لَا يَصِحَ الْإَسْتِدْلَال بِهِ، فَإِنَ الدَّمْ حِين خُرَج أَصَابُ بِدنه وَثُوبه، فَيَنْبَغِي أَن يخرج من الصَّلَاة وَلم يخرج، (فَلَمَّا لم يدل) مضيه فِي الصَّلَاة على جَوَاز الصَّلَاة مَعَ النَّجَاسَة، كَذَلِك لَا يدل مضيه فِيهَا على أَن خُرُوج الدَّم لَا ينْقض الْوضُوء. قَالَ الْخطابِيّ: " وَتَقْدِير خُرُوج الدَّم زرقا بِحَيْثُ (لَا يلوث) شَيْئا بعيد ". فَإِن قيل: إصابة الدَّم شَيْئا من بدنه أو ثِيَابه يشك فِيه ويشك فِي أنه يسير يتَحَمَّل فِي الصَّلَاة، أو كثير لَا يتَحَمَّل فِي الصَّلَاة، أو كثير لَا يتَحَمَّل فِي الصَّلَاة، وَأَما خُرُوجه فَإِنَّهُ يحس بِهِ لِأَنَّهُ خَارِج من بدنه.

قيل لَهُ: هَذِه مُكَابَرَة، كَيفَ يحصل هَذَا الشَّكُ وَقد قَالَ جَابِر رَضِي الله عَنهُ: " فَلَمَّا رأى الْمُهَاجِرِي مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِن الدِّمَاء "، والمهاجري قد رَآهُ بِاللَّيْلِ، وهاله مَا رأى من الدِّمَاء بِبدنِهِ وثيابه، لِأَنَّهُ قَالَ: " مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِن الدِّمَاء "، وَلم يقل مَا بِالْأَرْضِ، وَالدَّم المهول في اللَّيْل لَا يكون يَسِيرا، كَيفَ وقد جمع الدَّم فَقَالَ: " مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِن الدِّمَاء "، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قد أَصَابَهُ بِثَلَاتُهُ أَسْهم، وَالظَّاهِر أَنَّهَا فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع، ثمَّ إِن هَذَا فعل وَاجِد مِن الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم، وَلَعَلَّه كَانَ مذهبا لَهُ أَو كَانَ غير عَالم بِحكمِهِ. (ص: ١١٣)

قَالَ الْخطابِيّ: " أَكثر الْفُقَهَاء على انْتِقَاض الْوضُوء بسيلان الدَّم، وَقَول الشَّافِعِي قوي فِي الْقيَاس، ومذاهبهم أقوى فِي الاِتِّبَاع ". وَقد وَاقَقَنَا على هَذِه الْمَسْأَلَة سُفْيَان الثَّوْرِيّ، وَابْن الْمُبَارِك، وَأحمد، وَإِسْحَاق رَحِمهم الله.

#### ذكر مَا فِي الْأَحَادِيث من الْغَرِيب

" القلس: / الْقَيْء: والقلس حَبِل عَظِيم مِن لِيف أو خوص من قلوس السفن ".

" هراق المَاء، يهريقه بِفَتْح الْهَاء لِأَن أَصله أراق (يريق) وَالشَّيْء (مهراق) ومهراق بِالتَّحْرِيكِ أَيْضا " " كلأه الله كلاءة بِالْكَسْرِ: أَي حفظه وحرسه، فقوله من يكلؤنا: أي يحفظنا ويحرسنا، وَمِنْه الكلاء بِالْمَدِّ وَالتَّشْدِيد للموضع الَّذِي تحفظ (فِيهِ) السفن، وَمنع بيع الكالئ بالكالئ: أَي النَّسِيئَة بِالنَّسِيئَةِ، لِأن صاحب الدّين يرقب (مَتى) يحل دينه، وكلئت الأرْض، وأكلأت فَهِيَ مكلئة، أي ذَات عشب، والكلأ العشب، رطبه وياسِه ".

" والشعب: بِالْكَسْرِ الطَّرِيقِ فِي الْجَبَل، وَالْجمع: الشعاب، والشعب: بِالْفَتْح الْقَبِيلَة الْعَظِيمَة الَّتِي تنسب إِلَيْهَا الْقَبَائِل، وَهُوَ أَبُو الْقَبَائِل الَّتِي ينسبون (إِلَيْهِ) ،

(ص: ۱۱٤)

والشعب أَيْضا جبل بِالْيمن، وَإِلَيْهِ ينْسب عَامر بن شرَاحِيل الشّعبِيّ، وشعبت الشّيْء: فرقته، وشعبته: جمعته، من االأضداد، والشعوبية: فرقة لا تفضل الْعَرَب على الْعَجم ". وربيئة: وَهُوَ برَاء مَفْتُوحَة وباء مُعْجمَة بِوَاحِدَة مَكْسُورَة وياء ممدودة بعْدهَا همزَة وهاء، وَهُوَ الطليعة للْقَوْم، وَجمعه: ربايا، ذكره الْجَوْهَري.

### بَابِ النَّوم لَا ينْقض الْوضُوع إِلَّا فِي حَالَة استرخاء المفاصل

أَبُو دَاوُد: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ " أَن رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ يسْجد وينام وينفخ (ثُمَّ يقوم) فَيصَلي وَلَا يتَوَضَّأَ، فَقلت لَهُ: صليت وَلم تتوضأ وقد نمت، فَقَالَ: إِنَّمَا الْوضُوع على من نَام مُضْطَجعا ". وَفِي رِوَايَة: فَإِنَّهُ إِذا اضْطجع استرخت مفاصله ".

وروى أَحْمد بن حَنْبَلُ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَيْسَ على من نَام سَاجِدا وضوء حَتَّى يضطجع، فَإِنَّهُ إِذَا اضْطجع استرخت مفاصله ".

(ص: ۱۱۵)

فَإِن قيل: فِي سنده يزيد الدالاني.

قَيِل لَهُ: سُئِلَ عَنهُ أَبُوَ حَاتِم الرَّارِيّ فَقَالَ صَدُوق ثِقَة، وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل وَابْن معِين وَأَبُو عبد الرَّحْمَن النَّسَائِيّ: " لَيْسَ بِهِ بَأْس ".

فَإِن قَيْلٌ: روى أَبُو دَاؤد: عَن عَلي بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم]: / وكاء السه العينان فَمن نَام فَليَتَوَضَّأ ".

قَيلِ لَهُ: فِي سَنَدُه بَقِيَّة بِنَ الْوَلِيد، والوضين بن عَطاء، وَفِيهِمَا مقَال، وَقد وَافَقْنَا على هَذِه الْمَسْأَلَة سُفْيَانِ التَّوْرِيّ، وَعبد الله بن الْمُبَارِك، وَأحمد بن حَثْبَل رَحِمهم الله.

(ص: ۱۱٦)

#### ذكر مَا فِي هَذِه الْأَحَادِيث من الْغَرِيب

" الْوضُوء: بِالْفَتْح، المَاء الَّذِي يتَوَضَّا بِهِ، وبالضم الْمصدر، والوضاءة: الْحسن والنظافة، تَقول: وضوء الرجل: أي صار وضيئا، وتوضأت للصَّلَاة، وَلَا تَقول توضيت. والوكاء: هُوَ الْخَيط الَّذِي يرْبط بِهِ فَم الرَّقَبَة، (والسه: حَلقَة الدبر) ".

#### باب القهقهة تنقض الوضوء

الدَّارَقُطْنِيّ: عَن أَبِي الْعَالِيَة الريَاحِي: " أَن أَعمى تردى فِي بِئْر وَالنَّبِيّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يُصلِّي بِأَصْحَابِهِ، فَضَحِك بعض من كَانَ يُصلِّي مَعَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَأَمر النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] من كَانَ ضحك مِنْهُم أَن يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة جَمِيعًا ".

وَحَدَّمَ اللَّهِ مَذَا الْحَدِيثُ مُرْسِلُ، أَرْسَلُهُ أَبُو الْعَالِيَة الريَاحِي، وَقَد قيل إِنَّه كَانَ لَا يُبَالِي من أَيْن كَانَ يَأْخُذ الْحَدِيثُ، وَقَالَ ابْن عدي: " إِنَّمَا قيل فِي أَبِي الْعَالِيَة مَا قيل لَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِلَّا فَسَائِر أَحَادِيثُه صَالِحَة " الْحَدِيث، وَقَالَ ابْن عدي: " إِنَّمَا قيل فِي أَبِي الْعَالِيَة مَا قيل لَهُ الله عَلَيْهِ وَسِلْم] أَمر رجلا ضحك فِي الصَّلَاة أَن قيل لَهُ: روى الْبَيْهَقِيّ: عَن ابْن شَهَاب أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسِلْم] أَمر رجلا ضحك فِي الصَّلَاة أَن يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة " قَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنه: " لم نقبله لِأَنَّهُ مُرْسِل " فَلم يذكر فِيهِ (عِلّه) سوى الْإِرْسَال، فَدلَّ على صحَة إرْسَاله. وَأَما أَبُو الْعَالِيَة

(ص: ۱۱۷)

فَهُوَ عدل ثِقَة وَقد اتَّفق على إرْسَال هَذَا الحَدِيث معمر، وَأَبُو عَوَانَة، وَسَعِيد بن أبي عرُوبَة، وَسَعِيد بن أبي بشير، فَرَوَوْه عَن قَتَادَة، عَن أبي الْعَالِيَة، وتابعهم عَلَيْهِ ابْن أبي الذَّيَّال، وَهَوُّلَاء خمس ثِقَات، فَإِن صَحَّ عَن أبي الْعَالِيَة أَنه كَانَ لَا يُبَالِي من أَيْن (أَخذ) الحَدِيث، قُلْنَا لكنه إِذا أرسل الحَدِيث لَا يُرْسِلهُ إِلَّا عَمَّن تقبل رِوَايَته، لِأَن الْمَقْصُود من رِوَايَة الحَدِيث لَيْسَ إِلَّا التَّبْلِيغ عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، وخاصة إذا تضمن حكما شَرْعِيًّا، فَإِذا أرسل الحَدِيث وَلم يذكر من أرْسلهُ عَنهُ مَعَ علمه أو ظَنّه بِعَدَمِ عَدَالَته، كَانَ غاشا للْمُسلمين، وتاركا لنصيحتهم، فتسقط عَدَالَته، وَيدخل فِي قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " من غش فَلَيْسَ منا ". وَقد ثبتَتْ / عَدَالَته، وَرَوَاهُ الثِّقَات عَنهُ مُرْسلا فَدلَّ على أنه أرْسلهُ عَن عدل، وَلأَن المُرْسل شَاهد على الرَّسُول [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بإضافة الْخَبَر إلَيْهِ، فَلَو لم يكن ثَابتا عَنهُ بطرِيق تقارب الْعلم لما أرْسلهُ، ولكان أسنندهُ لتكون الْعهْدة على غيره، وَهَذِه عَادة غير مدفوعة أن من قوي ظنّه بوُجُود شَيْء أعرض عَن إسنناده. فَهَذِه مَسْأَلة تفرد بهَا أَصْحَابنَا اتبَاعا لهَذَا الحَدِيث، وَتركُوا الْقياس من أَجله، وَهَذِه شَهَادَة ظَاهِرَة لَهُم أَنهم يقدمُونَ الحَدِيث على الْقيَاس، وهم أتبع للْحَدِيث من سَائِر النَّاس. (ص: ١١٨)

#### بَابِ لمس الْمَرْأَة لَيْسَ بِناقض للْوُضُوع

الدَّارَقَطْنِيّ: عَن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ، عَن عَائِشْنَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَ: " كَانَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يتَوَضَّا ثَمَّ يقبل بَعْدَمَا يتَوَضَّا ثُمَّ يُصلِّي وَلَا يتَوَضَّا ". وَإِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ سمع هَذَا الحَدِيث من أَبِيه، وَوَصله بعائشة من طَرِيق مُعَاوِية بن هِشَام، وَأَبوهُ: يزيد بن شريك التَّيْمِيّ، تيم الربَاب، ثِقَة. وروى عَن عَائِشْنَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: " كنت أَنَام بَين يَدي رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي قبلته فَإذا سجد غمز رجْلي فقبضتها وَإذا قَامَ بسطتها ". قالت: " والبيوت يَوْمئِذٍ لَيْسَ لَهَا مصابيح ". ذكر هَذَا (البُحَارِيّ وَمُسلم) وَالنَّسَائِيّ فِي بَابِ الرُّخْصَة فِي لمس الْمَرْأَة. (ص: ١١٩)

وَأَما قَوْلِه تَعَالَى: {أَو لامستم النِّسَاء} فَفِيهِ قراءتان: الْمَدّ وَالْقصر، وَالْمدّ عَلَيْهِ أَكثر الْقُرَّاء، وَالْمُلامَسنة المفاعلة، وَالْأَصْل أَن تكون بَين شَخْصَيْن فَيحمل على المجامعة.

قَالَ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ: "إن الله حيي كريم كنى باللمس عَن الْجِمَاع ". وَقد صَحَ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مستجاب، الله عَلَيْهِ وَسلم] دَعَا لَهُ فَقَالَ: " اللَّهُمَّ علمه الْكتاب "، وَدُعَاء النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مستجاب، فيكاد الْعَاقِل يقطع بِمَا فسره من الْقُرْآن أَن يكونٍ مُرَاد الله تَعَالَى، وَالطَّهَارَة الْكُبْرَى حَال وجود المَاء أَن ابْن عَبَّاس، لِأَن الظَّاهِر أَن (الْحَكِيم) إِذا بَين الطَّهَارَة الصُّغْرَى وَالطَّهَارَة الْكُبْرَى حَال وجود المَاء أَن يبينهما حَال عدم المَاء، لِأَن بِالنَّاسِ حَاجَة إِلَى بَيَان ذَلِك، فَلُو حملت الْآيَة على الْجِمَاع كَانَ النَّص بَيَانا شافيا للطهارتين جَمِيعًا حَال عدم المَاء (لفا) لما (سبقه) من الْبَيَان الشافي لَهما حَال وجود المَاء، فَوجَبَ أَن يحمل عَلَيْهِ دفعا لَحَاجَة الْعباد، لَا أَن يحمل / على حدث بعد حدث فَتكون الْآيَة بَيَانا للطَّهَارَة الْكُبْرَى حَال عدم المَاء، مَعَ أَن الْعقل لَا يَهْتَذِي إِلَى قِيَاس الطَّهَارَة الْكُبْرَى على الطَّهَارَة الْكُبْرَى على الْطَهَارَة الْكُبْرَى حَال عدم المَاء، مَعَ أَن الْعقل لَا يَهْتَذِي إِلَى قِيَاس الطَّهَارَة الْكُبْرَى على الطَّهَارَة الْكُبْرَى حَال عدم المَاء، مَعَ أَن الْعقل لَا يَهْتَذِي إِلَى قِيَاس الطَّهَارَة الْكُبْرَى على الطَّهَارَة الْكُبْرَى حَال عدم المَاء، مَعَ أَن الْعقل لَا يَهْتَذِي إِلَى قِيَاس الطَّهَارَة الْكُبْرَى على الطَّهَارَة الْصُعْرَى.

فَإِنْ قَيْلَ: لَيْسَ مَن اللَّازِم أَن تشْنَمَل الْآيَة على (جَمِيع) الْأَحْكَام فِي بَاب وَاحِد حَتَّى لَا يشذ عَنْهَا شَيْء، بل يتُوَلَّى الْكتاب بَعْضهَا وَالسّنة بَعْضهَا، أَلا ترى أَن

(ص: ۱۲۰)

عمار بن ياسر كَانَ يتمعك فِي التُّرَاب لجنابة أَصَابَته، فَقَالَ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " يَكْفِيك ضربتان ضَرْبَة للْوَجْه وضربة لِلْيَدَيْنِ ". فَكَانَ تَيِمَم الْجنب متلقى من هَذَا الحَدِيث.

قيل لَهُ: عمار بن يَاسِرُ لم يَستفد من النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِلَّا كَيْفَيَّة التَّيَمُّم، وَأما أصل شَرعه ففهمه من الْآيَة وَلِهَذَا تمعك فِي التُّرَابِ.

وَيُؤَيِّد مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ مَا روى الطَّحَاوِيّ: عَن يحيى بن سعيد، عَن عميرَة، عَن عَائِشْنَة رَضِي الله عَنْهَا، قَالَت: " فقدت النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ذَات لَيْلَة فَظَنَنْت أَنه أَتَى جَارِيَته، فالتمسته بيدي، فَوَقَعت يدي على صُدُور قَدَمَيْهِ وَهُوَ ساجد يَقُول: " اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ برضاك من سخطك، وَأَعُوذ بعفوك من عقابك، لَا أحصي ثَنَاء عَلَيْك أَنْت كَمَا أَثنيت على نَفسك ". وَفِي الصَّحِيح: " أَن يَدهَا وَقعت على أَخْمص قَدَمَيْهِ وَهُوَ ساجد "، والأخمص مَا دخل من بَاطِن الْقدَمِ، وَهَذَا فِي الْأَغْلَب لَا يكون مَسْتُورا سِيمَا فِي (حَال) السُّجُود. وَهَذِه الْمَسْأَلَة قد وَافَقْنَا عَلَيْهَا الْحسن، وَالثَّوْرِي، وسبقنا بالْقَوْل بذلك عبد الله بن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ، وَإِلَى هَذَا ذهب عَطاء وَطَاوُس رحمهمَا الله.

#### بَاب مس الذّكر لَا ينْقض الْوضُوع

التِّرْمِذِيّ: عَن قيس بن طلق بن عَليّ - هُوَ الْحَنَفِيّ - عَن أَبِيه، عَن (ص: ١٢١)

النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أنه قَالَ: " وَهل هُوَ إِلَّا مُضْغَة مِنْهُ (أَو بضعَة) (مِنْهُ) ". قَالَ أَبُو عِيسنَى: " وَهَذَا أَحسن (شَيْء) رُويَ فِي هَذَا الْبَاب ". وَقد رُويَ عَن جَمَاعَة من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ أَنْهِم لَم يرَوا من مس الذّكر وضُوءًا، فَمن الصَّحَابَة عَلَيّ بن أبي طَالب، وَابْن مَسْعُود، وعمار بن يَاسِر، وَأَبُو الدَّرْدَاء، وَحُذَيْفَة بن الْيَمَان، وَغَيرهم، وَمن التَّابِعين / سعيد بن الْمسيب، وَالْحسن الْبَصْري، وَإلَيْهِ ذَهب الثَّوْري رَحمَه الله.

فَإِن قَيلً: فقد رُويَ عَن بسرة بنت صَفْوَان أَنَّهَا سَمِعت رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسِلم] يَقُول: " (إِذَا

مس أحدكم) ذكره فليتوَضَّأ ".

(ص: ۱۲۲)

قيل (لَهُ: فقد) روى الطَّحَاوِيّ: عَن عَبَّاس بن عبد الْعَظِيم الْعَنْبَرِي، قَالَ: سَمِعت عَلَيّ بن الْمَدِينِيّ يَقُول: " حَدِيثُ ملازِم هَذَا - يَعْثِي حَدِيث قيس بن طلق - أحسن من حَدِيث بسرة ". وَكَانَ ربيعَة يَقُول: " وَيحكم مثل هَذَا يَأْخُذ بِهِ أحد، وَيعْمل بِحَدِيث بسرة، وَالله لَو أَن بسرة شُهِدت على هَذَا النَّعْل مَا قبلت شُهادتها، إنَّمَا قوام الدِّين بِالصَّلَاةِ، وقوام الصَّلَاة بالطهور، فَلم يكن فِي صحابة رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] من (يُقيم هَذَا) الدِّين إِلَّا بسرة ".

ولعمري إنه (صَادِق) فيما قُالَ، لأن هَذَا حكم (يتَعَلَق) بِالرِّجَالِ، فَكيف تخْتَص بروايته امْرَأَة؛ هَذِه تُهْمَة توجب التَّوَقُّف، وَقَبُولِ الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم خبر عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا فِي التقاء الختانين لا يُنَاقض مَا قُلْنَاهُ، لِأَنَّهُ حكم مُشْنَرَك بَين الرِّجَال وَالنِّسِنَاء، وَحَدِيث التقاء الختانين تَبت فِي الصَّحِيح عَن أبي هُرَيْرة، و (عَكسه) عَن عُثْمَان، وَحَدِيث عَائِشَة رَضِي الله عَنْهُم كَانَ مرجحا لا مثبتا. فَإِن قيل: إِن طلقا قدم على النَّبِي [صلى الله عَلَيْه وَسلم] فِي ابْتِدَاء الْهِجْرَة، وَالْمَسْجِد على عَرِيش، وحديثنا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرة وقد أسلم سنة سِت من الْهِجْرَة، فَكَانَ حديثنا مُتَأَخِّرًا، وَالْأَخْذُ بِآخر الْأَمريْنِ وَاجِب، لِأَنَّهُ نَاسِخ.

قيل لَهُ: روى أَبُو دَاوُد عَن قيس بن طلق عَن أَبِيه قَالَ: " قدمنَا على نَبِي الله [صلي الله عَلَيْهِ وَسلم] (فَجَاءَهُ) رجل كَأَنَّهُ بدوي فَقَالَ: يَا نَبِي الله مَا ترى فِي مس الرجل ذكره بَعْدَمَا يتَوَضَّا، قَالَ: هَل هُوَ إِلَّا مُضْغَة (مِنْهُ) أو بضعَة (مِنْهُ) ". فَفِي قَوْله: " مَا ترى فِي مس الرجل ذكره بَعْدَمَا يتَوَضَّا "، دلالَة على أَنه كَانَ بلغه أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] شرع فِيهِ الوضُوء، فَأَرَادَ أَن يستيقن ذَلِك، وَإِلَّا فالمستقر عَنْدهم أَن الْأَحْدَاتُ إِنَّمَا كَانَت مِن الْخَارِج النَّجس، وَإِلَّا فالعقل لَا يَهْتَدِي إِلَى أَن مس الذّكر يُتَاسب نقض الْوضُوء، فعلى هَذَا يكون حديثنا هُو آخر الْأَمريْنِ، وَيكون أَبُو هُرَيْرَة قد سَمَعه / من بعض الصَّحَابَة ثمَّ الْوضُوء، فعلى هَذَا يكون حديثنا هُو آخر الْأَمريْنِ، وَيكون أَبُو هُرَيْرَة قد سَمَعه / من بعض الصَّحَابَة ثمَّ أَرْسلهُ، أَو نقُول: الْمَشْهُور فِي هَذَا الْبَاب حَدِيث بسرة، وقد مر الْكَلَام فِيهِ، وَأَمَا حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ فَلَا نسلم صِحَته، وَدَعوى النّسِخ إِنَّمَا تصح بعد ثُبُوت الصَحَة.

(ص: ۱۲٤)

#### بَابِ لَيْسَ فِي أكل لُحُوم الْإبل وضوء

إِلَى هَذَا ذهب عَامَّة الْعلمَاء، وحملوا الْأَمر بِالْوضُوعِ مِنْهَا على غسل الْيَد، فَإِنَّهُ يُسمى وضُوءًا كَمَا قَالَ: " الْوضُوع قبل الطَّعَام يَنْفِي الْفقر وَبعده يَنْفِي اللمم ".

أَلْمَعْنَى فِيهِ أَن لَحَمُ الْجَزُورِ بِالْحَجَازُ لَهُ زَفْرِ عَظِيمٍ دون لَحَمَ الْعُنْم، وَلَو أَرَادَ الْوضُوء للصَّلَة (لقَالَ) كَمَا قَالَ: " من جَامِع وَلَم يمن فَليَتَوَضَّا كَمَا يتَوَضَّا للصَّلَاة، وَيعْسل ذكره ". وَيحْتَمَل أَن يكون أَرَادَ الْوضُوء للصَّلَاة، وَلعْسل ذكره ". وَيحْتَمَل أَن يكون أَرَادَ الْوضُوء للصَّلَاة، وَلكنه يحْتَمَل أَن يكون أَمر بِالْوضُوءِ (مِنْهُ) (ابْتِدَاء)، ثمَّ أَمر بِالْوضُوءِ مِمَّا مسته النَّار مُطلقًا، وَقد كَانَ آخر الْأَمريْنِ من رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ترك الْوضُوء مِمَّا مسته النَّار. (ص: ١٢٥)

#### ذكر الْغَريب مِمَّا استشهدنا بهِ

اللمم: صغائر الذُّنُوب، وَيُقَال: هُوَ مقاربة الْمعْصِيَة من غير مواقعة، واللمم أَيْضا طرف من الْجُنُون.

### بَابِ لَيْسَ على الْمَرْأَة أَن تنقض ضفائرها فِي غسل جَنَابَة وَلَا حيض

لما روينًا فِي بَابِ النِّيَّةُ من حَدِيثُ أم سَلْمَةُ رَضِي الله عَنْهَا.

فَإِن قَيْل: أَمْ سَلْمَة إِنَّمَا سَأَلته عَن غُسل الْجَنَّابَة، وَغسل (الْمَحِيض) غيره، وقد أمر النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ

وَسلم النَقض شعرها فيه.

البُخَارِيِّ وَغَيرِه عَن عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا، قَالَت: خرجنا (موافين) لِهِلَال ذِي الْحجَّة، فَقَالَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: من أحب أن يهل بِعُمْرَة فليهل، (فَإِنِي لَوْلَا) أَنِي أهديت لأهللت بِعُمْرَة، (فَأهل بَعضهم بِعُمْرَة) وَأهل بَعضهم بِعُمْرَة) وَأهل بَعضهم بِعَمْرَة) وَأهل بَعضهم بِحَجّ، وَكنت أنا مِمَّن أهل بِعُمْرَة، فأدركني يَوْم عَرَفَة وَأَنا حَائِض، فشكوت إلَى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ: دعِي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وَأهلي بِحَجّ. قيل لَهُ: الْجَنَابَة وَالْحيض حكمهما وَاحِد، لِأَن الْحَائِض مَتى انْقَطع دَمها صَارَت (ص: ٢٦١)

كالجنب، فَالْأَمْر الْوَارِد فِي الْجَنَابَة وَارِد فِي الْحيض، وَأمر النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بِنَقْض رَأسها والامتشاط إِنَّمَا كَانَ لِتَقضي تفتها، وتزيل شعثها، لَا أنه شرط فِي رفع حدثها.

## بَابِ الْمَضْمَضَة وَالْإسْتِنْشَاق فرضان فِي الْغسْل

قَالَ الله تَعَالَى: {وَإِن كُنْتُم جنبا فاطهروا}.

التَّرْمَذِي: عَنْ عَلَيِّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يقرئنا الْقُرْآن على كل حَال مَا لم يكن جنبا ". وَهَذَا حَدِيث صَحِيح، فلولا أَن الْجَنَابَة (حلت) الْفَم لما حرم (عَلَيْهِ) قِرَاءَة الْقُرْآن. وَعنهُ: عَن مُحَمَّد بن سِيرِين، عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " تَحت كل شَعْرَة جَنَابَة فَاغْسِلُوا الشَّعْر وأنقوا الْبشرة ". وَفِي الْأنف شعر وَفِي الْفَم بشرة. (ص: ١٢٧)

فَإِن قيل: هَذَا حَدِيث يرويهِ الْحَارِث بن وجيه بِالْجِيم وَالْيَاء المنقوطة بِاثْنَتَيْنِ من تحتهَا وَيُقَال بِوَاحِدَة، وَهُوَ شَيخ لَيْسَ بِذَاكَ.

قيل لَهُ: هَذًا كَلَامَ مُبْهَم، وَقد سبق أَن الْجرْح الْمُبْهم لَا يقْدَح.

وروى التَّرْمِذِيّ: عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] (أَنه قَالَ): " لَا يَقْرَأُ الْجنب وَالْحَائِض شَيْئا من الْقُرْآن ". الْجنب وَالْحَائِض شَيْئا من الْقُرْآن ".

(ص: ۱۲۸)

وَقد روى أَبُو دَاوُد: عَن زَاذَان عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " من ترك مَوضِع شَعْرَة من الْجَنَابَة لم يصبها المَاء فعل بِهِ كَذَا وَكَذَا (من النَّار) "، قَالَ (عَليّ) : فَمن ثُمَّ عاديت رَأْسِي، (فَمن ثُمَّ عاديت رَأْسِي، ثَلَاثًا) . وَكَانَ يجز شعره.

فَإِنَ قَيلٍ: ﴿ هَذَا حَدِيث يُرويهِ ﴿ مُوسَى بِن ﴾ إِسْمَاعِيلٌ، عَن حَمَّاد، عَن عَطاء بن السَّائِب، وَعَطَاء بن السَّائِب

خلط في آخر عمره.

قيل لَهُ: عَطَّاء عَدَّلَ ثِقَة، وَقَدَ صَحَّ هَذَا الْحَدِيثُ من رِوَايَته، وتخليطه فِي آخر عمره لَا يمْنَع صِحَة حَدِيثُه، مَا لَم يثبت أَن هَذَا الْحَدِيث إِنَّمَا حَدَث بِهِ فِي وَقَت اخْتِلَاطُه. (ثُمَّ) هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد والمتن، وَلَم يروه أحد بطرِيق أوضح من هَذَا حَتَّى يَظْهَر لنا (تخليطه) .

فَإِن قيل: وزاذان محطوط الرُّتْبَة عِنْدهم.

قيل لَهُ: وَهَذَا طعن مُبْهَم وَأَنه غير قادِح.

(ص: ۱۲۹)

وَقد روى الدَّارَقُطْنِيِّ: عَن ابْن سِيرِين قَالَ: " أَمر رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بالاستنشاق / من الْجَنَابَة ".

وَعْنَهُ: عَنْ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " إِذا نسي الْمَضْمَضة وَالِاسْتِنْشَاق إِن كَانَ جنبا أعَاد الْمَضْمَضة وَالِاسْتِنْشَاق وَاستأنف الصَّلَاة ". وَكَذَلِكَ قَالَ ابْن عَرَفَة، وَإِلَى هَذَا ذهب التَّوْرِيِّ رَحمَه الله تَعَالَى.

#### بَاب لَا يسن بعد الْغسلْ وضوء

التِّرْمِذِيّ: عَن عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا: " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ لَا يتَوَضَّأ بعد الْغسْل ". (بَاب لَا يحل للْجنب وَلَا للْحائض دُخُول الْمَسْجِد)

لما روى أَبُو دَاوُد: عَن أَفلت، عَن جسرة بنت دَجَاجَة، عَن عَائِشَة (ص: ١٣٠)

رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: " جَاءَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ووجوه بيُوت أَصْحَابِه شارعة فِي الْمَسْجِد فَقَالَ: وجهوا هَذِه الْبيُوت عَن الْمَسْجِد، ثُمَّ دخل النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَلم يصنع الْقَوْم شَيْئا رَجَاء أَن ينزل فيهم رخصة، فَخرج رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إلَيْهِم فَقَالَ: وجهوا هَذِه الْبيُوت عَن الْمَسْجِد، فَإِنِّي لَا أحل الْمَسْجِد لحائض وَلَا جنب ".

فَإِن قَيل: قَالَ الْخطابِيّ: " وَضعفوا هَذَا الحَدِيث وَقَالُوا (رَاوِيه) أَفلت وَهُوَ مَجْهُول ".

قَيْلَ لَهُ: قَالَ الْحَافِظ عَبْد الْعَظِيم: " وَفِيمَا حَكَاهُ الْخطابِيِّ نَظُرٌ، فَإِنَّهُ أَفْلَت بَن خُلَيْفَة، وَيُقَال فليت بن خَليفَة العامري، وَيُقَال الذهلي، (وكنيته) أَبُو حسان، حَدِيثه فِي الْكُوفِيّين، روى عَنهُ سنَفْيَان الثَّوْرِيّ وَعبد الْوَاحِد بن زِيَاد، وَقَالَ الْحُمد بن حَنْبُل: " مَا أرى بِه بَأْسا "، وَسنئِلَ عَنهُ أَبُو حَاتِم الرَّازِيِّ فَقَالَ: " شيخ "، وَحكى البُخَارِيّ أَنه سمع من جسرة بنت دجَاجَة، قَالَ: وَعِنْدها عجائب ".

(ص: ۱۳۱)

### بَابِ مُدَّة الْمسنح للْمُسنافِر ثَلَاثَة أَيَّام (ولياليهن وللمقيم يَوْم وَلَيْلَة

مُسلم: عَن شُرَيْحِ قَالَ: " سَنَالَت عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا عَن الْمسْح على الْخُفَّيْنِ فَقَالَت: عَلَيْك بِابْن أبي طَالب (فسله) فَإِنَّهُ كَانَ يُسنَافِر مَعَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: جعل رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن للْمُسنَافِر وَيَوْما وَلَيْلَة للمقيم ".

فَإِن قِيلَ: فقد رُوى أَبُو دَاوُد: عَن (أبي بن عمَارَة) - وَكَانَ قد صلى مَعَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِلَى الْقَبْلَتَيْنِ - أَنه قَالَ: " يَا رَسُولِ الله أَمستح على الْخُفَيْنِ؟ قَالَ: نعم، قَالَ: يَوْمًا، قَالَ: ويومين، / قَالَ: تَلاَثَة، قَالَ: نعم وَمَا شَبِئْت ".

وَفِي رِوَاٰيَة: " حَتَّى بلغ سبعا، قَالَ رَسنُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: نعم مَا بدا لَك ". قَيلَ لَهُ: قَالَ أَبُو دَاوُد: " وَقد اخْتلف فِي إِسنْنَاده، وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ ". وَقَالَ

(187 - 10)

أَحْمد بن حَنْبَل: " رِجَاله لَا يعْرِفُونَ ". وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " هَذَا إِسْنَاد لَا يثبت ". وَقَالَ يحيى بن معِين: " إِسْنَاده مُضْطَرِب ". وَقَالَ البُخَارِيّ: " (حَدِيث) مَجْهُولَ لَا يَصح "

### بَابِ لَا يُجزئ الْمسْح إِلَّا على ظَاهِرِ الْخُف وَلَا يجب مسح الْأَسْفَل

أَبُو دواد: عَن عَلَيّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " لَو كَانَ الدّين بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَل الْخُف أولى بِالْمَسْحِ من أَعْلَاهُ، وَقَد رَأَيْت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يمسح على ظَاهر خفيه ". ابْن مَاجَه: عَن جَابِر رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " مر رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بِرَجُل يتَوَضَّأ وَيغسل (خفيه) ، فَقَالَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَدْفَعهُ، إِنَّمَا أمرت بِالْمَسْحِ هَكَذَا (أَطْرَاف) الْأَصنابِع إِلَى السَّاق (وخطط بالأصابع) "".

فَإِن قيل: فقد روى أَبُو دَاوُد عَنِ الْمُغيرَة بن شُعْبَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " وضأت النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي غزَاة تَبُوك، فَمسح أَعلَى الْخُف وأسفله ".

(ص: ۱۳۳)

قيل لَهُ: قَالَ التَّرْمِذِيّ: " هَذَا حَدِيثُ مَعْلُول، لم يسنندهُ عَن ثَوْر بن يزيد غير الْوَلِيد بن مُسلم، وَقَالَ: سَأَلتَ أَبَا زِرْعَة ومحمداً عَن هَذَا الحَدِيثُ فَقَالاً: لَيْسَ بِصَحِيح ". وَإِن صَحَّ فنحمله على الاسنتِحْبَاب لَا على الْإِيجَاب، وَإِلَى هَذَا ذهب الثَّوْرِيِّ وَأحمد وَدَاوُد وَالْأَوْزَاعِيِّ رَجِمهم الله.

### بَاب لَا يشْتَرط إِكْمَال الطَّهَارَة قبل لبس الْخُف

لأَن الْخُف مَانِع حُلُول الْحَدَث بالقدم، فيراعى كَمَال الطَّهَارَة وَقَت الْمَنْع، (وَهُوَ) وَقَت الْحَدَث. فَإِن قيل: صَحَّ عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ: "كنت مَعَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي سفر فَأَهْوَيْت لأنزع خفيه فَقَالَ: دعهما فَإِنِي أدخلتهما طاهرتين " وروى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ: عَن أبي بكرة رَضِي الله عَنهُ: " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] رخص للْمُسَافِر / ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن، وللمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة، إذا تطهر فَلبس خفيه أَن يمسح عَلَيْهِمَا ". فعقب (إنْشَاء) اللَّبْس للطَّهَارَة، وَهَذَا ظَاهر فِي تَكْمِيل الطَّهَارَة قبل

(ص: ۱۳٤)

اللّبْس، فَلَو غسل إِحْدَى رِجَلَيْهِ وأدخلها الْخُف، ثمّ غسل الْأُخْرَى وأدخلها الْخُف، لَا يجوز الْمسْح (عَلَيْهِمَا) ، لِأَنَّهُ لم يلبس الْخُفَيْن عقيب الطّهارَة.

قيلَ لَهُ: اسْتُدَامَة اللّبْسَ كابتدائه، ثُمَّ إِنَّه يَصح أَن يُقَال: دخل النَّاس الْبَلَد راكبين، وَلَا يلْزم اقتران كل وَاحِد مِنْهُم لدُخُولَ الآخر.

فَإِنْ قُيل: لَو نزل آسْتِدَامَة اللّبْس بِمَنْزِلَة ابْتِدَائه، لما جَازَ الْمسْح على الْخُف بعد حَدثهُ، إِذْ يصير دَوَامه

بِمَنْزِلَة ابْتِدَاء (لبسه) على الْحَدثُ.

قَيلَ لَهُ: لَا يُمكنُ هَهُنَّا، لِأَنَّهُ يكون رَافعا للرخصة من أَصْلهَا فَلم يغْتَفْر، وَاخْتَارَ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ الْمُزنِيّ وَأَبُو تَوْر وَدَاوُد وَابْن الْمُنْذر رَحِمهم الله

بَابُ يَجُوزُ الْمُسْتِ عَلَى الْجُورِبِينِ إِذَا كَانَا تُحْيِنِينِ وَإِن لَم يَكُونَا مجلدين على القَوْل الآخر من قولي الإمام رَضِي الله عَنهُ

التِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد: عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة رَضِي الله عَنهُ: " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] تَوَضَّأُ وَمسح على الجوربين ". (ص: ١٣٥)

#### باب يجوز المستح على الجرموق

أَبُو دَاوُد: عَن أبي عبد الرَّحْمَن أَنه شهد عبد الرَّحْمَن بن عَوْف يسْأَل بِلَالًا عَن وضوء رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ: " كَانَ يخرج يقْضي حَاجته، فآتيه بِالْمَاءِ فيتوضأ وَيمْسنَح على عمَامَته وموقيه ". قَالَ الْجَوْهَرِي: " والموق: الَّذِي يلبس فَوق الْخُف، فَارسي مُعرب ". والموق: الَّذِي يلبس فَوق الْخُف، فَارسي مُعرب ". والنَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَأَحمد وَإِسْحَاق وَاخْتَارَهُ الْمُزنِيّ رَحِمهم الله تَعَالَى.

### بَاب لَا يجوز المسلح على الْعِمَامَة

أَبُو دَاوُد: عَن مُحَمَّد بن عمار بن يَاسر قَالَ: " سَأَلت جَابِر بن عبد الله رَضِي الله عَنهُ عَن الْمسْح على الْخُقَيْنِ، قَقَالَ: السّنة يَا ابْن أخي، وَسَأَلته عَن الْمسْح على (ص: ١٣٦)

الْعِمَامَة، فَقَالَ: أمس الشّعْر "، فَأَما مسح النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] على الْعِمَامَة مَعَ الناصية فَكَانَ اتِّفَاقًا (هَكَذَا) قَالَ الطَّحَاوِيّ وَغَيره.

### بَاب يجب المسنح على الجبائر

/ ابْن مَاجَه: عَن زيد بن عَليّ، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " انْكَسرت إِحْدَى زندي، فَسَأَلت النّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَأمرنِي أَن أَمستَح على الجبائر ". (ص: ١٣٧)

### بَابِ التَّيَمُّم قَائِم مقام الْوضُوء مَا دَامَ المَاء مَعْدُوما

التِّرْمِذِيّ: وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظ لَهُ: عَن أبي ذَر أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " يَا أَبَا ذَر إِن الصَّعِيد الطّيب طهُور وَإِن لم تَجِد المَاء عشر سنِين، فَإِذا وجدت المَاء (فأمسه جِلْدك) "، وَفِي رِوَايَة: " الصَّعِيد وضوء الْمُسلم وَلَو إِلَى عشر سنِين فَإِذا وجدت المَاء (فأمسه) جِلْدك فَإِن ذَلِك خير ". قَالَ التَّرْمِذِيّ: حَدِيث (حسن) صَحِيح. وَإِلَى هَذَا ذهب الْحسن الْبَصْرِيّ، وَسَعِيد بن الْمسيب، وَالثَّوْري، وَدَاوُد، والمزنى رَحِمهم الله.

(قلت) وَقد استقْدنا من هَذَا الحَدِيث أَن الْمُتَيَمم إِذا قدر على اسْتِعْمَال المَاء بَطل تيَمّمه، وَإِن كَانَ فِي الصَّلَاة، لِأَنَّهُ أمرِه بِاسْتِعْمَالِهِ إِذا وجده وَإِلَى هَذَا ذهب (ابْن الْمسيب) وَالتَّوْرِي (وَأَحمد بن حَنْبَل فِي رِوَايَة، وَاخْتَارَ ذَلِكَ الْمُرْنِيِّ وَأَبُو الْعَبَّاس بن سُرَيج رَحِمهم الله تَعَالَى.

رُورِي ، وَهَذَا الْأَمَرِ الْمُرَادَ مِنْهُ الْإِسْتِحْبَاب لَا الْإِيجَابِ بِدَلِيل قَوْله: " فَإِن ذَلِك خير "، وَهَذَا أَفْعَل التَّفْضِيلِ. (ص: ١٣٨)

قيل لَهُ: الْأَمر مطلقه يدل على الْوُجُوب، وَهَذِه الْقَرِينَة لَا تصلح أَن تكون صارفة لَهُ عَن مُوجبه، لِأَن هَذَا اللَّفْظ قد ورد وَلَيْسَ المُرَاد مِنْهُ التَّفْضيل، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: {أَصْحَاب الْجِنَّة يَوْمئِذٍ خير مُسْتَقرَّا وَأحسن مقيلا}، وَقَوله تَعَالَى: {فَتَبَارَكَ الله أحسن الْخَالِقِينَ}، على مَذْهَب أهل الْعلم).

### بَابِ إِذَا خَافَ مِن الْبِرِد أَن يقْتله أَو يمرضه جَازَ لَهُ التَّيَمُّم

أَبُو دَاوُد: عَن عَمْرِو بِن الْعَاصِ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " احْتَلَمت فِي لَيْلَة بَارِدَة فِي غزَاة ذَات السلَاسِل، فَأَشْفَقت إِن اغْتَسَلَت أَن أَهْك، فَتَيَمَّمت ثُمَّ صليت بِأَصْحَابِي الصَّبْح، فَذكرُوا ذَلِك لرَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَقَالَ: يَا عَمْرُو صليت بِأَصْحَابِكُ وَأَنت جنب؟ ، فَأَخْبَرته بِالَّذِي مَنَعْنِي من الإغْتِسَال، وقلت إِنِّي سَمِعت الله يَقُول: {وَلَا تَقتلُوا أَنفسكُم إِن الله كَانَ بكم رحِيما} ، فَضَحِك رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَلم يقل شَيئا ". /.

# بَابِ إِذَا خَافَ إِن اشْتَعْلَ بِالْوضُوعِ فَاتَتْهُ صَلَاة الْجِنَازَة تيمّم

رَأَيْت فِي كتاب التَّحْقِيق لأبي الْفرج ابْن الْجَوْزِيّ، عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ: " إِذا فجئتك الْجِنَازَة وَأَنت على غير وضوء فَتَيَمم ".

### بَاب يجوز التَّيَمُّم بِكُل مَا كَانَ من جنس الأرْض

قَالَ الله تَعَالَى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدا طيبا} . والصعيد: مَا تصعد من الأَرْض، فَيتَنَاوَل الْحجر والمدر وَسَائِر أَجزَاء الأَرْض. قَالَ تَعْلَب: الصَّعِيد: وَجه الأَرْض، وَهَكذَا قَالَ الْخَلِيل وَابْن الْأَعرَابِي. فَإِن قيل: قَالَ الله تَعَالَى: {فامسحوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} . وحرف " من " للتَّبْعِيض، فَلَا بُد من نقل التَّرَاب إِلَى الْأَعْضَاء.

(ص: ۱٤٠)

قيل لَهُ: حرف " من " قد اسْتعْمل لابتداء الْغَايَة، بِمَعْنى أَنه من وَقت الضَّرْب يمسح لَا قبله، وَيدل عَلَيْهِ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نفخ فِي يَدَيْهِ بعد أَن ضربهما على الأَرْض. وَقد روى البُخَارِيّ: عَنِ جَابِر بِن عبد الله رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " أَعْطَيْت خَمْسا لَم يُعْطَهِنَّ أحد من الْأَنْبِيَاء قبلي: نصرت بِالرُّعْبِ مسيرة شهر، وَجعلت لي الأَرْض (مَسْجِدا وَطَهُورًا) ، (فأيما) رجل من أمتِي أَدْرَكته الصَّلَاةِ فَليصل ".

وَمنْ طُرِيْقِ مُسلَم: " فَأَيما رَجلَ أَدْرَكْته الصَّلَاة فَليصْل حَيْثُ كَانَ ". وَمُقْتَضى هَذَا أَن كل مَوضِع جَازَت عَلَيْهِ الصَّلَاة من الأَرْض وَهُوَ بَاقِ على أصل الْخلقَة جَازَ التَّيَمُّم بِهِ.

### بَابِ التَّيَمُّم ضربتان: ضَرْبَة للْوَجْه وضربة للذراعين

الدَّارَقُطْنِيّ: عَن جَابِر رَضِي الله عَنهُ (عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]) أنه قَالَ: " التَّيَمُّم ضربتان: ضَرْبَة للْوَجْه وضربة للذراعين إلَى الْمرْفقين ". (ص: ١٤١)

فَإِن قيل: ذكر أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيِّ أَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ سئنِلَ عَن التَّيَمُّم فَقَالَ: " إِن الله تَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِه حِين ذكر الْوضُوء: {وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرَافِق} ، وَقَالَ فِي التَّيَمُّم: {فامسحوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ} ، وَقَالَ: وَالسَّارِقِ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهُمَا ".

وَمعني هَذَا الْكَلَّامُ أَن الله تَعَالَى حُدد الْوَضُوع إِلَى الْمرْفقين، فوقفنا عِنْد تحديده، وَأطلق القَوْل فِي الْيَدَيْنِ / فِي التَّيَمُّم، فَحملت على ظَاهر مُطلق اسْم الْيَد وَهُوَ الكفان، كَمَا فَعَلْنَاهُ فِي السَّرقَة.

قَيلَ لَهُ: الْيَدَ مَتَى أَطَلَقَتَ فَهُمْ مِنْهَا الْجَارِحَةَ الْمَخْصُوصَةَ مِن رُؤُوسَ الْأَنَامُلَ إِلَى الْإِبِطَ، وَقطع يَد السَّارِقَ مِن الزَّد إِنَّمَا عرف بِالسنةِ، فَكَانَ حمل الْيَدَيْنِ فِي التَّيَمُّم على الْيَدَيْنِ فِي الْوضُوء أُولَى، لِأَن التَّيَمُّم بدل (عَن) الْوضُوء، كَيفَ وَقد بَين النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ذَلِك بِمَا روينَاهُ.

## بَاب لَا يجب أَن يجمع بَين التَّيَمُّم وَبَين الْعُسْل

لِأَن الله تَعَالَى إِنَّمَا أَمر بِالتَّيَمُّمِ عِنْد عدم الْقُدْرَة على اسْتِعْمَال المَاء. فَإِن قيل: فقد روى أَبُو دَاوُد: عَن جَابِر بن عبد الله رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " خرجنَا فِي سفر فَأصَاب رجلا منا حجر فَشَجَهُ فِي رَأْسه، ثمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَهُ أَصْحَابِه (ص: ١٤٢)

فَقَالَ: هَل (تَجِدُونَ) لي رخصة في التَّيَمُّم؟ فَقَالُوا مَا نجد لَك رخصة وَأَنت (تقدر على المَاء) ، فاغتسل فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدمنا على النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أخبر بذلك فَقَالَ: قَتَلُوهُ قَتلهمْ الله، ألا سَأَلُوا إِذا لم يعلمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاء العي السُّوَال، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَن يتَيَمَّم ويعصر أو يعصب - شكّ مُوسنى - على جرحه خرقة ثمَّ يمسح عَلَيْهَا وَيغسل سَائِر جسده ".

قيل لَهُ: النَّيَمُ مَ بدل، وَالْجَمع بَين الَّبَدَلُ وَالْأَصْل لَا يجب، كَالصَّوْمِ وَالْعِثْق فِي الْكَفَّارَة، وَالْمسح على الْخُفَّيْنِ لَم يجمع بَينه وَبَين التَّيَمُّم، فَلَو أُوجَبْنَا التَّيَمُّم مَعَ الْغسْل وَالْمسح كَانَ الحَدِيث واردا على خلاف مُقْتَضى الْكتاب وَالسَّنة، فَوَجَبَ حمله على الاسْتِحْبَاب، إِذْ قد ورد مثل هَذَا اللَّفْظ وَلَيْسَ المُرَاد مِنْهُ الْإيجَاب، كَقُوْلِه عَلَيْهِ السَّلَام لأم سَلَمَة رَضِي الله عَنْهَا: " إِنَّمَا يَكْفِيك أَن تحتي على رَأسك ثَلَاث حثيات " وَإِلَى هَذَا ذهب مَالك رَحمَه الله وَهُوَ إِمَام الْأَئِمَّة فِي الحَدِيث.

### بَابِ أقل الْحيض ثَلَاثَة أَيَّام وَأَكْثَره عشرَة أَيَّام

الدَّارَقُطْنِيّ: عَن أنس رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " أدنى الْحيض ثَلاثَة وأقصاه عشرة ". وَعنهُ قَالَ: " الْحيض ثَلاث وَأَرْبع وَحْمْس وست وسبع وثمان وتسع وعشر ".

وَقَالَ وَكِيع: / الْحيضُ ثَلَاثُ إِلَى عَشْر فَمَا زَاد فَهُو اسْتِحَاضَة "، وَهَذَا لَا يعرف بِالرَّأْيِ فَدلَّ على أَنه تَهُ قَدِهُ .

فَإِن قيل: إِنِ أَحْمدِ بن حَنْبَل أنكر هَذَا الحَدِيث.

قَيِل لَهُ: سُنُفْيَانِ الثُّوْرِيّ لم يُنكره وَعمل بِهِ، فَإِن الدَّارَقُطْنِيّ روى (عَن

(ص: ۱٤۳)

عبد الْعَزِيز بن أبي عُثْمَان الرَّازِيّ) عَن سُفْيَان قَالَ: " أقل الْحيض ثَلَاثُ وَأَكْثَره عشر ". وَصَحَّ من طَرِيق الدَّرَاورْدِي، عَن (عبيد الله بن عمر) ، عَن ثَابت، عَن أنس. وَعَن سَعيد بن جُبَير قَالَ: " الْحيض ثَلَاث عشرة ".

# بَاب الصُّفْرَة والكدرة فِي أَيَّام الْحيض حيض

قَالَ البُخَارِيّ: وَكن نسناء يبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَهَ رَضِي الله عَنْهَا بالدرجة فِيهَا الكرسف فِيهِ الصُّفْرَة، فَتَقول: لَا تعجلن حَتَّى تَرين الْقِصَّة الْبَيْضَاء ".

فَإِن قيل: روى البُخَارِيّ عَن أم عَطِيَّة وَكَاثَت بَايَعت النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَت: " كُنَّا لَا نعد النَّبِي [الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَت: " كُنَّا لَا نعد الكدرة والصفرة شَيْئًا ".

قيل لَّهُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فَقَالَ: " قَالَت كُنَّا لَا نعد الكدرة والصفرة بعد الطُّهْر شَيْئا ".

(ص: ۱۶۶)

#### ذكر مَا فِي هذَّيْن الأثرين من الْغَرِيب

الدرجَة: بِضَم الدَّال الْمُهْملَة وَسَكُون الرَّاء، عَن أبي عَمْرو تَأْثِيث درج، وَهُوَ السفط الصَّغِير تضع فِيهِ الْمَرْأَة طيبها وحليها.

والقصة النبينُضَاء: بُفَتَى الْقَاف وَفتح الصَّاد الْمُهْملَة وتشديدها قيل هِيَ كِنَايَة عَن النَّقَاء، وَهُوَ مَاء أَبيض يظْهر عِنْد ارْتِفَاع الْحيض، وَقيل هِيَ القطنة الَّتِي تتحمل فَتخرج بَيْضَاء، وَقَالَ مَالك: المُرَاد بالقصة الْبَيْضَاء الطُّهْر، والكرسف: الْقطن.

#### بَاب الْحَامِل لَا تحيض

أَبُو دَاوُد: عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاس: " لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع وَلَا غير ذَات حمل حَتَّى تحيض حَيْضَة ". (وَجه الاسْتِدْلَال بِهَذَا الْحَدِيث أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] منع من وَظْء الْحَامِل وغيا حُرْمَة وَطْء الْحايل إِلَى وجود الْحيض فلولا أَن الْحيض علم على عدم الْحَبل وَإِلَّا لخلا النَّهْي عَن الْفَائِدَة وَإِذَا كَانَ علما على عدم الْحَبل / دل على أَنه لَا يُجَامِع الْحَبل، وَيُوَيِّده ) مَا روى الدَّارَقُطْنِيّ، عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا على الْحَامِل ترى الدَّم قَالَت: " الْحَامِل لَا تحيض ". (ص: ١٤٥)

#### بَابِ أقل سنّ تحيض فِيهِ الْمَرْأَة تسع سنِين

الدَّارَقُطْنِيّ: عَن عباد بن عباد المهلبي قَالَ: " أَدْرِكْت فِينَا (يَعْنِي) المهالبة امْرَأَة صَارَت جدة وَهِي بنت تَمَانِي عشرة سنة، ولدت لتسنع سنِين ابنة، فولدت ابنتها (لتسنع سنِين) أيضا، فصارَت جدة وَهِي بنت تَمَانِي عشرَة سنة.

### بَابِ لَا يجوز مُبَاشرَة الْحَائِض فِيمَا بَين السُّرَّة إِلَى الرّكْبَة

البُخَارِيّ: عَن عَائِشَهَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: " كَانَت إحدانا إِذَا كَانَت حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن يُبَاشِرِهَا، قَالَت: وَأَيكُمْ يملك إربه كَمَا كَانَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يملك إربه ". وَإِلَى هَذَا ذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو يُوسئف رَحِمهم الله.

#### ذكر مَا فِي هَذَا الحَدِيث من الْغَريب

فَور حَيْضهَا: بفاء مَفْتُوحَة وواو سَاكِنة وَرَاء، وَهُوَ معظمه وأوله، وَرُوِيَ فِي (ص: ١٤٦)

فَوْج (حَيْضهَا) بِفَاء وجِيم، قَالَ الْخطابِيّ: ومعناهما وَاحِد، وَقَوْلها " إربه " قَالَ أَيْضا رُوِيَ على وَجْهَيْن: أحدهما بِكَسْر الْهمزَة وَسَكُون الرَّاء وَالتَّانِي بفتحهما جَمِيعًا. قَالَ: ومعناهما وَاحِد وَهُوَ وطر النَّفس وحاجتها، يُقَال: لَفُلَان عِنْدِي حَاجَة، وإرب، وأرب، وإربة ".

#### بَابِ إِذَا وطئ الْحَائِضِ اسْتَغْفُرِ اللهِ وَلَا شَيْء عَلَيْهِ

لِأَنَّهُ مرتكب مَنْهِيّا عَنهُ، وَلِم يرد فِيهِ كَفَّارَة، وَلَا هُوَ فِي معنى مَا وَردت فِيهِ الْكَفَّارَة. فَإِن قيل: فقد روى التِّرْمِذِيّ: عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي الرجل يَقع على امْرَأَته وَهِي حَائِض قَالَ: " يتَصَدَّق بِنصْف دِينَار ". قيل لَهُ: هَذَا الْحَدِيث مُضْطَرِب فِي إِسْنَاده (وَمَتنه).

أما فِي (إسْنَاده): فَإِنَّهُ رُوِيَ / مَوْقُوفا وَمَرْفُوعًا ومرسلا.

وَأَما مَتْنَهُ فَروِيَ " بِدِينَار ۗ أَو نُصف دِينَار "، وَرُويَ " بِدِينَار فَإِن لم يجد فبنصف دِينَار " وَرُويَ " يتَصَدَّق بِخمْس دِينَار "، وَرُوِيَ فِيهِ التَّقْرِقَة بَين الدَّم الْأَحْمَر والأصفر، وَإِلَى هَذَا ذهب مَالك وَالتَّوْرِي رحمهمَا الله.

(ص: ۱٤٧)

### بَابِ إِذَا انْقَطع دم الْحَائِض لأكثر مُدَّة الْحيض جَازَ وَطْؤُهَا قبل أَن تَغْتَسِل لِأَنَّهَا طهرت

فَإِن قيل: قَوْله تَعَالَى: {وَلَا تقربوهن حَتَّى يطهرن} مَعْنَاهُ حَتَّى يَنْقَطِع دمهن، فَإِذا تطهرن (مَعْنَاهُ): فَإِذا اغْتَسَلْنَ.

قيل لَهُ: (قَوْله تَعَالَى): {وَلَا تقربوهن حَتَّى يطهرن} غَايَة، وَمَا بعد الْغَايَة يُخَالف (مَا) قبلهَا وَإِلَّا لم تكن غَايَة، وَقد وجدت الْغَايَة إِذْ هِيَ انْقِطَاع دَمهَا - على قِرَاءَة التَّخْفِيف - (فَيحل) وَطْؤُهَا، لِأَن النَّهْي انْتَهَت غَايَة،

وَإِلَى هَذَا ذهب مُجَاهِد وَعِكْرِمَة وَطَاوُس، وعَلى هَذِه الْقِرَاءَة أَكثر الْقُرَّاء السَّبْعَة. وَقَوله: " فَإِذا تطهرن فأتوهن " مَحْمُول على الاسْتِحْبَاب، بِمَعْنى أَنه يسْتَحبّ لَهُ أَلا يَطَأَهَا حَتَّى تَغْتَسِل. وَأَما قِرَاءَة التَّشْدِيد فظاهرها يَقْتَضِي حُرْمَة الْوَطْء قبل الْغسْل، فَالْوَاجِب حِينَئِذٍ

أَن نَجْعَل الْقِرَاءَتَيْن (كآيتين) ، ونحمل قِرَاءَة التَّخْفِيف على انْقِطَاع الدَّم بعد أَكثر أَيَّام الْحيض، وَقِرَاءَة التَّشْدِيد على انْقِطَاع الدَّم قبل أَكثر أَيَّام الْحيض، أَو نحمل التَّطْهير على غسل الْفرج كَمَا قَالَ دَاوُد.

#### بَابِ وَطْعِ الْمُسْتَحَاضَة حَلَال

التَّرْمِذِيّ: عَن عدي بن ثَابت، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه قَالَ (في) الْمُسْتَحَاضَة: " تدع الصَّلَاة أَيَّام أقرائها الَّتِي كَانَت تحيض فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِل وبتوضا عِنْد كل صلَاة، وتصوم وتصلي ". وَإِذا جَازَ الصَّوْم وَالصَّلَاة جَازَ الْوَطْء بنتيجة الْإِجْمَاع.

أَبُو دَاوُّد: عَنَ عِكْرِمَة قَالَ: " كَانَت أم حَبِيبَة تستحاض، وَكَانَ زُوجِهَا يَغْشَاهَا. وَعنهُ: عَن حمْنَة بنت جحش " أَنَّهَا كَانَت مُسْتَحَاضَة أو تستحاض وَكَانَ زَوجِهَا يُجَامِعهَا ".

(ص: ١٤٩)

#### بَابِ الْمُسْتَحَاضَة تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي بذلك الوضوء مَا شَاءَت من الْفَرَائِض والنوافل فَإذا خرج الْوَقْت بَطل وضوءها

الطَّحَاوِيّ: عَنِ عُرْوَة، عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا: " أَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش أَتَت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَت: يَا رَسُول الله إِنِّي استحاض وَلَا يَنْقَطِع عني الدَّم، فَأمرهَا أَن تدع الصَّلَاة أَيَّام أقرائها ثُمَّ تَغْتَسل وتتوضأ لكل صلَلاة ".

فَظَاهِر (هَذَا) الحَدِيثُ مَتْرُوك، لِأَن من ألزمها الْوضُوء لكل صَلَاة، خصّه بِكُل صَلَاة هِيَ فرض، وَلم يلْزمهَا الْوضُوء لكل نَافِلَة، فَصَارَ تَقْدِيرِ الْكَلَم: " وتتوضأ لكل صَلَاة فرض "، وَنحن نضمر " تتوضأ لوقت كل صَلَاة "، لِأَن اللَّم تستعار للْوَقْت، قَالَ الله تَعَالَى: {أَقِم الصَّلَاة لدلوك الشَّمْس} ، أي لوقت دلوكها، وَقَالَ صَلَاة "، لِأَن اللَّه عَلَيْهِ وَسلم] : " إن للصَّلَاة أولا وآخرا "، وَيُقَال: آتِيك لصَلَاة الظَّهْر، أي لوقْتها، وتذكر الصَّلَاة (ويضمر لَهَا) الْوَقْت، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام لأسامة بن زيد: " الصَّلَاة

(ص: ۱۵۰)

أمامك ". وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: " أَيْنَمَا أدركتنى الصَّلَاة ".

وَلأَن ذَهَابُ الْوَقْتُ عَهِد مُبْطُلًا للطَّهَارَة، (كذهاب مُدَّة الْمُسْح، وَالْخُرُوج مِن الصَّلَاة لم يعْهَد مُبْطلًا للطَّهَارَة) ، فَكَانَ مَا ذَهَبْنَا إلَيْهِ أُولَى، وَقد وَافَقتَا أَحْمد بن حَنْبَل، رَحمَه الله فِي هَذَا.

فَائِدَة: المستحاضات على عهد رَسنُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] خمس:

الأولى: حِمْنَة (بنت جحش) أُخْتِ زَيْنَب بنت جحش زوج النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] .

الثَّانِيَةُ: أُخْتَهَا أُم حَبِيبَة، وَيُقَالَ أُم حبيب.

وَالثَّالِثَة: فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش القرشية الأسدية.

الرَّابِعَة: سهلة بنت سنهيَّل القرشية العامرية.

الْخَامِسنة: سنودة بنت زَمعة زوج النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] .

وَلَم يَصِح أَن زَيْنَب بنت جحش استحيضت، وَالله أعلم.

(ص: ۱۵۱)

### بَابِ أَكثر مُدَّة الثّقاس أَرْبَعُونَ يَوْمًا

التّرْمِذِيّ: عَن أم سَلَمَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: " (كَانَت النُّفَسَاء تَجْلِس) على عهد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَكُنَّا نِطلي وُجُوهِنَا بِالورسِ مِن الكلف ".

وَهَٰذَا حَدِيثُ رَوْاهُ عَلَيّ بن عبد الْأَعْلَى و (أَبُو سُنهل) عَنهُ، وهما ثقتان، وَيَرْوِيه (أَبُو سنهل) هَذَا - وَهُوَ كثير بن زياد - عَن مسَّة الْأَرْدِيَّة.

قَالَ الْخَطَابِيِّ: " حَدِيث مسَّة أثنى عَلَيْهِ مُحَمَّد بن إسْمَاعِيل ".

أَبُو دَاوُد: عَن الْأَزْدِيَّة، وَهِي مسَّة، قَالَت: " حججت فَدخلت على /

(ص: ۲۵۲)

أم سَلَمَة فَقلَت: يَا أَم الْمُؤمنِينَ إِن سَمُرَة بِن جُنْدُب يَأْمِر النِّسَاء يقضين صَلَاة الْمَحِيض، فَقَالَت: لَا يقضين، كَانَت الْمَرْأَة مِن نسَاء النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] تقعد فِي النّفاس أَرْبَعِينَ يَوْمًا لَا يأمرها النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بِقَضَاء صَلَاة النّفاس ".

وَإِلَى هَذَا ذهب أَكثر أهل الْعلم وَرَأُوا أَن أَكثر مُدَّة النَّفاس أَرْبَعُونَ يَوْمًا.

وَقُد رُوِيَ ذَلِكُ عَن عَمر وَابْن عَبَّاس وَأنس رَضِي الله عَنْهُم وَهُوَ مَذْهَب سَفْيَان الثَّوْرِيّ وَابْن الْمُبَارِكُ وَأَحمد وَإِسْدَاق رَحْمَة الله عَلَيْهم أَجْمَعِينَ.

فُإِن قيل: فَمن جعل مُدَّة النَّفاسُ أَكثر مَن هَذَا وَأسْقط عَنْهَا الصَّلَاة وَالصِّيَام وَحرم على الزَّوْج وَطأهَا، (أَله) دَلِيل شَرْعِي من كتاب أو سِنة أو قِيَاس؟

قُيل لَهُ: لَا نعلم شَيْئًا من ذَلِك، إِلَّا أَن الْأَوْزُاعِيّ قَالَ: " عندنا (امْرَأَة) ترى النّفاس شَهْرَيْن ".

(ذكر مَا (جَاءَ) فِي هَذَا الحَدِيثُ مِن الْغَرِيبِ:)

النُّفَسَاء: اسْم الوالدة، يُقَال نفست بِضَم النُّون وَكسر الْفَاء، وَفتح النُّون وَكسر الْفَاء. والورس: نَبَات يزرع بِالْيمن زرعا، وَلَا يكون بِغَيْر الْيمن نَبَاته، مثل (ص: ١٥٣)

السمسم، فَإِذَا جف (تفتتت) خرائطه (فينتفض) مِنْهُ الورس، أَحْمَر، يزرع سنة فيقيم فِي الأَرْض عشر (سنِين) ، ينْبت ويثمر وأجوده حَدِيثه. قَالَه ابْن الْعَرَبِيّ. وَقَالَ فِي الصِّحَاحِ: " والورس: نبت أصفر يكون بِالْيمن تتَّخذ مِنْهُ (الغمرة) للْوَجْه، تَقول أورس الْمَكَان فَهُو وارس وَلَا يُقَال مورس "، والكلف: لمع سود تكون فِي الْوَجْه. (ص: ١٥٤)

صفحة فارغة (ص: ١٥٥)

# كتاب الصَّلاة

قَالَ الله تَعَالَى: {أَقِيمُوا الصَّلَاة} ، وَقَالَ تَعَالَى: {إِن الصَّلَاة كَانَت على الْمُؤمنِينَ كتابا موقوتا} . أي فرضا مؤقتا.

#### بَابِ من ترك الصَّلَاة من غير عذر جاحدا لؤجُوبِهَا كفر وَإِن لم يكن جاحدا عصى

لِأَن الصَّلَاة أحد الْأَرِكان الَّتِي بني (عَلَيْهَا الْإِسْلَام وَالزَّكَاة كَذَلِك) ، (وَقد أَجِمعنا أَن تَارِك الزَّكَاة غير جَاحد لوُجُوبِهَا لم يكفر، فَكَذَا تَارِك الصَّلَاة / لم يكفر مَا لم يَثْرُكهَا جاحدا لوُجُوبِهَا) . فَإِن قيل: قَالَ عبد الله بن شَقِيق: " كَانَ أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لَا يرَوْنَ شَيْئا (ص: ١٥٦)

من الْأَعْمَال تَركه كفر إلَّا الصَّلَاة ".

قيل لَهُ: هَذَا يحْتَمل وَجْهَيْن:

أحدهما: أن يكون أرَادَ بعض أصْحَاب رَسنُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لكنه حذف الْمُضَاف وَأَقَام الله ضَاف إليه مقامه وأعربه بإعرابه.

وَيحْتَمَلُ أَنَهُ أَرَادَ جَمِيعِ أَصْحَابِ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، لَكِن الْجَوابِ عَنهُ من وَجْهَيْنِ:
أحدهما: أَن هَذَا مَرْوِيّ بطرِيقِ الْآحَاد، وَالْإِجْمَاعِ الْمَرْوِيّ بطرِيقِ الْآحَاد لَيْسَ بِحجَّة عِنْد أَكثر النَّاسِ.
سلمنَا أَنه حجَّة، لَكِن الظَّاهِر أَنهم لم يحكموا بذلك إلَّا اتبَاعا لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " من ترك الصَّلاة فقد
كفر "، (وَقُوله عَلَيْهِ السَّلَام): " بَين العَبْد وَبَينِ الْكَفْر ترك الصَّلاة ". فَلهَذَا كَانُوا لَا يطلقون على (ترك)
شَيَع (من الْأَفْعَال أَنه كفر إلَّا ترك) الصَّلَاة، وَالنَّبِيِّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لم يقل ذَلِك إلَّا على سَبِيلِ

بِدَلِيلٌ مَا روى التِّرْمِذِيّ: عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " من أَتَى حَائِضًا، أَو امْرَأَة فِي دبرهَا، أَو كَاهِنَّا، فقد كفر بِمَا أنزل على مُحَمَّد [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ". (ص: ١٥٧)

قَالَ التِّرْمِذِيّ: " مَعْنَاهُ التَّغْلِيظ ". فَإِذا حمل قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام على التَّغْلِيظ فَكَذَلِك قَول أَصْحَابه رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ.

## بَابِ تَارِكُ الصَّلَاة تهاونا (بهَا) يحبس وَيضْرب حَتَّى يُصلِّي وَلا يقتل

وَالدَّلِيلِ على ذَلِك أَن الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالصِّيام وَالْحج أَرْكَان الْإِسْلَام، فَكَمَا لَا يقتل بترك مَا سوى الصَّلَاة، فَكَذَلِك لَا يقتل بترك الصَّلَاة. فَكَذَلِك لَا يقتل بترك الصَّلَاة.

فَأَما قَوْلَه تَعَالَى: {فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاة وَآتُوا الزَّكَاة فَخلوا سبيلهم} ، فَلَا يَخْلُو من أَن يكون وجود هَذِه الْأَفْعَال مِنْهُم شرطا فِي زَوَال الْقَتْل عَنْهُم (أَو يكون) قَبُول ذَلِك والانقياد لأمر الله تَعَالَى فِيهِ هُوَ الشَّرْط دون وجود الْفَعْل، وَمَعْلُوم أَن وجود التَّوْبَة من الشَّرك شَرط لَا محَالة فِي زَوَال الْقَتْل (عَنْهُم) وَلَا خلاف أَنهم لَو قبلوا أَمر الله تَعَالَى فِي فعل الزَّكَاة وَالصَّلَاة / وَلم يكن الْوَقْت وَقت صَلَاة، وَلَا وَقت زَكَاة، أَنهم مُسلمُونَ، و (أَن) دِمَاءَهُمْ محظورة.

(ص: ۱۵۸)

فَعلمنَا أَن شَرِط زَوَال الْقَتْل عَنْهُم، قبولهم أوَامِر الله تَعَالَى وَالِاعْتِرَاف (بلزومها) دون فعل الصَّلَاة وَالزَّكَاة، وَلِأَن إِخْرَاج الزَّكَاة لَا يلْزم بِنَفس الْإسْلَام إلَّا بعد حول، فَغير جَائِز أَن تكون الزَّكَاة شرطا فِي زَوَال الْقَتْل، وَكَذَلِكَ فعل الصَّلَاة لَيْسَ بِشَرْط فِيهِ، وَإِنَّمَا شَرطه قبُول هَذِه الْفَرَائِض والتزامها وَالِاعْتِرَاف بِوُجُوبِهَا، وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ فعل الصَّلَاة وَالزَّكَاة من شرط زَوَال الْقَتْل لما زَالَ عَمَّن أسلم فِي غير وَقت الصَّلَاة، وَعَمن لم يؤد زَكَاته مَعَ إسْلَامه.

فَلَمَّا اتَّفَقُوا على زُوال الْقَتْلِ عَمَّنٍ وصفنا بعد اعْتِقَاده الْإِيمَان وَلْزُوم شرائعه، ثَبت بذلك أن فعل الصَّلاة

وَالزَّكَاةَ لَيْسَ مَنْ شَرَائِط زَوَال الْقَتْل، وَأَن شَرَط زَوَاله إِظْهَار الْإِيمَانُ وَقَبُول شرائعه.

أَلا ترى أَن قَبُولَ الْإِيمَان والتزام شرائعه، لما كَانَ شرطًا فِي ذَلِكُ لَم يزل عَنهُ الْقَتْل عِنْد الْإِخْلَال بِبَعْض ذَلِك، وَقد كَانَت الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم سبت ذَرَارِي مانعي الزَّكَاة، (وَقتلت مُقَاتلَتهمْ)، وسموهم أهل الرِّدَّة، لأنهم امْتَنعُوا من الْتِزَام الزَّكَاة وَقَبُول وُجُوبِهَا فَكَانُوا مرتدين، لِأَن من كفر بِآية (من الْقُرْآن) كفر بِهُ كُله، وعَلى ذَلِك أَجْرى حكمهم أَبُو بكر الصّديق مَعَ سَائِر الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم حِين قَاتلُوا. يدل على ذَلِك مَا روي معمر عَن أنس رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " لما توقي رَسنُولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ارْتَدَت الْعَرَبِ كَافَة ".

وروى ابن الْمُبَارِك عَن فضالة، عَن الْحسن قَالَ: "لما قبض رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ارْتَدَّت الْعَرَب عَن الْإِسلْام إِلَّا أهل الْمَدِينَة ". وأخبروا أن ردتهم (من) جِهَة امتناعهم (من) أَدَاء الزَّكَاة، وَذَلِكَ عندنَا على أنهم امْتَنعُوا من أَدَاء الزَّكَاة على (جِهَة) الرَّد لَهَا وَترك قبُولها، فسموا مرتدين من أجل ذَلِك، فالآية أوجبت قتل الْمُشْركين، وَمن دخل فِي الْإِسلَام وَأقر بفروضه والتزمها فَهُوَ غير مُشرك بالاِتِّفَاقِ. (ص: ١٥٩)

فَإِن قيل: إِنَّمَا زَالَ عَنْهُم الْقَتْل بِشَرْطَيْنِ: /

(أحدِهما: التَّوْبَة) وَهِي الْإيمان وَقبُول شرائعه.

وَالثَّانِي: فِعل الصَّلَاة وَأَدَاء الزَّكَاة.

قيل لَهُ: إِنَّمَا وَجِب (بدَّءا) قتل (الْمُشرك) بقوله تَعَالَى: {اقْتُلُوا الْمُشْركين} ، فَمن زَالَت عَنهُ سمة الشّرك فقد وَجِب زَوَال الْقَتْل عَنهُ وَيحْتَاج (فِي) إِيجَابِه.

فَإِن قِيلِ: هَذَا يُؤِدِي إِلَى إبِ ْطَالَ فَائِدَةٌ ذَكْرِ الشَّرْطَيْنِ فِي الْآيَة.

قيل لَهُ: لَيْسَ الْأَمَر عَلَى مَا ظَنَنْت، وَذَلِكَ لِأَن الله تَعَالَى إِنَّما جَعل هَاتين (القربتين) من فعل الصَّلَاة وأَدَاء النَّكَاة شرطا فِي وجوب تخلية سبيلهم، وذَلِكَ بعد ذكره الْقَتْل للْمُشْرِكين والحصر، فَإِذا زَالَ الْقَتْل بِزَوَال اسْم الشّرك فالحصر وَالْحَبْس بَاقِ لترك الصَّلَاة وَمنع الزَّكَاة، لِأَن من منع الزَّكَاة وَترك الصَّلَاة عمدا وأصر عَلَيْهَا جَازَ للْإِمَام حَبسه، فَحِينَئِذٍ لَا يجب تخليته إلَّا بعد فعل الصَّلَاة وأَدَاء الزَّكَاة (فانتظمت) الْآينة إيجاب قتل (الْمُشرك) وَحبس تَارِك الصَّلَاة ومانع الزَّكَاة.

(ص: ١٦٠)

وَيُوَيِّد هَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح وَهُوَ قَوْلُه عَلَيْهِ السَّلَامِ: " لَا يحل دم امْرِئ مُسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحْصَان، وقتل نفس بغَيْر حق " فَمَا لم يقم دَلِيل من كتاب الله تَعَالَى أو سنة رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] على وجوب الْقَتْل، وَإِلَّا لم يجز لأحد فعله. وَإِلَى هَذَا ذهب الزَّهْرِيِّ رَحمَه الله.

#### بَاب

رُوِيَ عَن الإِمَامِ أَبِي حنيفَة رَضِي الله عَنْهُ فِي آخرِ وَقَت الظّهْرِ وَأُولِ وَقَت الْعَصْرِ ثَلَاث رِوَايَات. إِحْدَاهَا: وَهِي النِّتِي اخْتَارَهَا الطَّحَاوِيِّ رَحمَه الله (أَنه) مَتى صَار ظلّ كل شَيْء مثله خرج وَقت الظّهْر وَدخل وَقت الْعَصْرِ. وَالثَّانيَ ِة: وَهِي الَّتِي اخْتَارَهَا الْكَرْخِي رَحمَه الله أَنه إِذا صَار (الظل) أقل من قامتين (خرج وَقت الظّهْر وَلم يدْخل وَقت الْعَصْر، فَإِذا صَار الظّل قامتين) دخل وَقت الْعَصْر. (ص: ١٦١)

وَالثَّالِثَة: وَهِي أَظهرها أَنه إِذَا صَار الظل (مثلَيْه) خرج وقت الظهر وَدخل وقت الْعَصْر. وَجه الرِّوَايَة الأولى: مَا روى التِّرْمِذِيّ: عَن نَافِع (بن جُبَير) بن مطعم قَالَ: أَخْبرنِي ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " أَمني / جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام عِنْد الْبَيْت مرَّتَيْنِ، (فصلى الظهر) فِي الأولى مِنْهُمَا حِين كَانَ الْفَيْء مثل الشراك، ثمَّ (صلى الْعَصْر) حِين (صَار ظلٌ كل شيء مثله) ، ثمَّ صلى الْعَصْر) حِين فَابَ الشَّفق، ثمَّ صلى الْفجْر عَن برق الْفجْر وَحرم الطَّعَام على الصَّائِم.

وَصلى الْمرة الثّانِية الظّهْر حِين صَار ظلّ كل شَيْء مثله (لوقت) الْعَصْر بالْأَمْس، ثمّ صلى الْعَصْر حِين (صَار) ظلّ كل شَيْء مثله (بوقته) الأول، ثمّ صلى الْعشاء (الْآخِرَة) حِين ذهب ثلث (صَار) ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ، ثمّ صلى الْمغرب (لوقته) الأول، ثمّ صلى الْعشاء (الْآخِرَة) حِين ذهب ثلث

اللَّيْل، ثمَّ صلى (ص: ١٦٢)

الصُّبْح حِين أسفرت الأرْض ثمَّ الْتفت إِلَيّ جِبْرِيل فَقَالَ: يَا مُحَمَّد هَذَا وَقت الْأَنْبِيَاء من قبلك، وَالْوَقْت فِيمَا (بَين هذَيْن) .

وَجه الرِّوايَة الثَّانِيَة: هَذَا الحَدِيث بِعَيْنِه، لِأَنَّهُ قَالَ: "صلى الظّهْر حِين صَار ظلّ كل شَيْء مثله (لوقت) الْعَصْر بالْأَمْس "، وَالْمَفْهُوم من هَذَا أَنه شرع فِي الصَّلَاة بعد أَن صَار ظلّ كل شَيْء مثله، كَقَوْلِه: " ثمَّ صلى الْمغرب حِين وَجَبت الشَّمْس وَصلى الْفجْر حِين برق الْفجْر ". وَالْمَفْهُوم من هَذَا كُله إِنَّمَا هُوَ الشُّرُوع بعد هَذِه الْأَوْقَات. وَإِذَا كَانَ كَذَلِك فالمعلوم أَن فعل الصَّلَاة فِي الْغَالِب لَا يسنتَغْرق مَا بَين الْمثل والمثلين، وَفِي هَذَا دَلَالَة على أَن وَقت الظّهْر فَوق الْمثل دون المثلين.

وَجه الرِّوَايَة ٱلْأَخِيرَة: مَا روى البُخَارِيّ وَغَيره، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أنه قَالَ: " مثلكُمْ وَمثل أهل الْكِتَابَيْنِ كَمثل رجل اسْتَأْجر أجراء فَقَالَ: من يعْمل من غذوة إِلَى نصف النَّهَار على قيراط، فَعمِلت الْيَهُود، ثُمَّ قَالَ: من يعْمل من نصف النَّهَار إِلَى صَلَاة الْعَصْر على قِيرَاط (فَعمِلت) النَّصَارَى، ثَمَّ قَالَ: من يعْمل من الْعَصْر إِلَى أَن تغيب الشَّمْس على قيراطين، فَأنْتم هم، فَعضِبت الْيَهُود النَّصَارَى وَقَالُوا: مَا لِنَا أَكْثر عملا وَأَقل أجرا، قَالَ الله تَعَالَى: فَهَل نقصتكم من حقكم؟ فَقَالُوا: لَا، فَقَالَ: (ذَلِك) فضلي أوتيه من أَشَاء ".

وَعَنهُ: عَن أَبِي مُوسَى، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " مثل الْمُسلمين وَالْيَهُود وَالنَّصَارَى، كَمثل رَجل اسْتَأْجِر قوما يعْملُونَ عملا يَوْمًا إِلَى اللَّيْل / على أجر مَعْلُوم، فعملوا (لَهُ) إِلَى نصف النَّهَار، فَقَالُوا لَا حَاجَة لنا إِلَى أجرك الَّذِي شرطت لنا وَمَا

(ص: ۱۲۳)

عَملنًا بَاطِل، فَقَالَ (لَهُم): لَا تَفعلُوا، أكملوا بَقِيَّة عَمَلكُمْ وخذوا أجركُم كَامِلا، فَأَبُوا وَتركُوا، واستأجر آخَرين بعدهمْ فَقَالَ: أكملوا بَقِيَّة (يومكم) هَذَا وَلكم الَّذِي شُرطت لَهُم من الْأجر، فعملوا حَتَّى إِذَا كَانَ (حِين) صَلَاة الْعَصْر، قَالُوا: لَك مَا عَملنًا بَاطِل، وَلَك الْأجر الَّذِي جعلت لنا فيهِ، فَقَالَ: أكملوا بَقِيَّة عَمَلكُمْ فَإِنَّمَا بَقِي من النَّهَار شَيْء يسير، فَأَبُوا، فاستأجر قوما (أَن) يعملوا لَهُ بَقِيَّة يومهم (فعملوا بَقِيَّة يومهم) حَتَّى غَابَتْ الشَّمْس، واستكملوا أجر الْفَريقيْنِ (كليهمَا) ، فَذَلِك مثلهم وَمثل مَا قبلوا من هَذَا النُّور ". فهذان الحديثان يدلان على أن وقت الظهر أمد من وقت الْعَصْر، وَمَتى قُلْنَا (بِأَنَّهُ) ، يَمْتَد إِلَى أن يصير ظلّ كَل شَيْء مثله، كَانَ وقت الْعَصْر (أمد) .

فَإِن قَيلَ: وَنحن نقُولَ بِمُوجب هُذَيْن الْحَدِيثين، فَإِن وَقت الْعَصْر لَا يدْخل حَتَّى يمْضِي جُزْء من السَّاعَة الْعَاشِرَة، فعلى هَذَا يكون وَقت الظّهْر أمد من وَقت الْعَصْر.

قيل لَهُ: الْجَوابِ عَن هَذَا أَن النَّصَارَى قَالَت: نَحن أَكثر عملا من الْمُسلمين، وأقرهم الله تَعَالَى على ذَلِك حَيثُ قَالَ: " فَهَل نقصتكم، قَالُوا: لَا ... " الحَدِيث. وَكَثْرَة الْعَمَل لَا تظهر فِي ذَلِك الْجُزْء الَّذِي يمْضِي من السَّاعَة الْعَاشِرَة، وَلَا يكَاد يُقَال إِذَا صَار (الظل) مثله بقي من النَّهَار شَيْء يسير، فَلَا بُد من مُضِيّ زمَان منضبط يظهر فِيهِ تفَاوت الْعَمَل لِلْعَامِلِ، وَيُطلق على مَا بقي من النَّهَار (بعده شَيْء يسير) ، وأقل ذَلِك سَاعَة.

(ص: ۱٦٤)

#### بَاب آخر وَقت المغرب إذا غَابَ الشَّفق

التَّرْمِذِيّ: عَن (سُلَيْمَان بِن بُرَيْدَة) ، عَن أَبِيه قَالَ: " أَتَى النَّبِي [صلى الله عَلَيْه وَسلم] رجل فَسَالَهُ عَن مَوَاقِيت الصَّلَاة فَقَالَ: أقِم مَعنا إِن شَاءَ الله، فَأَمر بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاة حِين طلع الْفجْر، ثُمَّ أمره فَأَقَامَ حِين زَالَتَ الشَّمْس فَصلى الظَهْر، ثُمَّ أمره فَأَقَامَ فَصلى الْعَصْر وَالشَّمْس (بَيْضَاء نقية) ، ثمَّ أمره بالمغرب (حِين وَقع) / حَاجِب الشَّمْس، ثمَّ (أمره) بالعشاء فَأَقَامَ حِين غَابَ الشَّفق، (ثمَّ أمر) من الْغَد فنور بِالْفَجْرِ (ثمَّ أمر) بِالطَّهْرِ فَأبرد وأنعم أن يبرد، ثمَّ أمره بالعصر (فأقامها) وَالشَّمْس آخر وَقتها فَوق مَا كَانَت، ثمَّ أمره فَأخر المغرب إلى قبل أن يغيب الشَّفق، ثمَّ أمره بالعشاء فَأَقَامَ حِين ذهب ثلث اللَّيْل، ثمَّ قَالَ: أَيْن السَّائِل عَن مَوَاقِيت

(ص: ١٦٥)

الصَّلَاة؟ (فَقَالَ) الرجل: (أَنَا) فَقَالَ: مَوَاقِيت الصَّلَاة (كَمَا) بَين هذَيْن ". وَأَخْرِجه مُسلم عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِي الله عَنهُ بِأَلْفَاظ قريبَة من هَذَا. وَإِلَى هَذَا ذهب الثَّوْرِيّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقٍ. قَالَ الْأَنْهُ مِيِّهِ إِلَّهُ مَذَا هُمَ الْأَوْمَ وَ الْأَرْدَ وَمُوالِكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

قَالَ الْبَغَوِّيِّ: " وَهَذَا هُوَ الْأَصَح، لِأَن آخر الْأَمريْنِ من رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أنه صلاهَا فِي وَقْتَيْنِ ".

#### بَاب

رُوِيَ عَن أبي حنيفة رَحمَه الله أَن الشَّفق هُوَ الْبيَاض بعد الْحمرَة، وَرُوِيَ عَنهُ أَنه الْحمرَة. وَجه الرِّوَايَة الأولى: قَوْله تَعَالَى: {أَقِم الصَّلَاة لدلوك الشَّمْس إِلَى خسق اللَّيْل}. مَالك: عَن دَاوُد بن الْحصين قَالَ: أَخْبرنِي مخبر أَن عبد الله بن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا كَانَ يَقُول: " دلوك الشَّمْس إِذا فَاء الْفَيْء، وخسق اللَّيْل اجْتِمَاع اللَّيْل وظلمته ". وروى مثل الرِّوَايَة الأولى: عَن أبي هُرَيْرَة، وَهُوَ مَذْهَب عمر ومعاذ وَأنس رَضِي الله عَنْهُم، وَإِيَّه ذهب عمر بن عبد الْعَزِيز وَالأَوْزَاعِيّ. وَرُوِي مثل الرِّوَايَة الأَوْلَى: عَن أبي الله عَنْهُم، وَإِيه ذهب عمر بن عبد الْعَزِيز وَالأَوْزَاعِيّ. وَرُوي مثل الرِّوَايَة الثَّانِيَة: عَن ابْن عَبَّاس وَعبادَة بن الصَّامِت وَشَدَّاد بن أَوْس رَضِي الله عَنْهُم. (ص: ١٦٦)

### بَابِ الْوتر وَاجِبِ وَوَقته وَقت الْعشاء

التَّرْمِذِيِّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنِ مَاجَه: عَن خَارِجَة بن حذافة الْعَدوي رَضِي الله عَنهُ قَالَ: خرج علينا رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ: " إِن الله (قد) (أمدكم) بِصلَاة، وَهِي خير لكم من حمر النعم، وَهِي الْوتر، فَجَعلهَا (فِيمَا) بَينِ الْعَثْمَاء إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ ".

قَالَ التِّرْمَذِيّ: " حَدِيث ابْن حَذَافة (حَدِيث) غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث (يزيد بن أبي حبيب) .

فَإِن قيل: قَالَ الْخطابِيّ " (قَوْله) (أمدكم) بِصلَاة، يدل على أنَّهَا غير لَازِمَة (لَهُم، وَلَو كَانَت وَاجِبَة لخرج الْكَلَام على صِيغَة الْإِيجَابِ فَقَالَ: ألزمكم / وَفرض عَلَيْكُم) وَنَحْو ذَلِك ". (ص: ١٦٧)

قيل لَهُ: فقد روى الطَّحَاوِيّ هَذَا الحَدِيث بِسَنَدِهِ عَن عَمْرو بن الْعَاصِ عَن رجل من أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]) يَقُول: " إِن الله قد زادكم صلَاة [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]) يَقُول: " إِن الله قد زادكم صلَاة فصلوها (مَا) بَين الْعَشْنَاء إِلَى طُلُوع الصَّبْح، الْوتر، الْوتر "، أَلا وَإِنَّهُ أَبُو بصرة الْغِفَارِيّ رَضِي الله عَنهُ، فأبدل مَوضِع قَوْله (فِي حَدِيث ابْن حذافة، " فَجَعلها " فصلوها، (وَهَذَا أَمر) وَالْأَمر للْوُجُوب، وأبدل مَوضِع قَوْله): (إِن الله قد أمدكم)، " إِن الله قد زادكم "، (وَالْأَصْل فِي الزِّيَادَة أَن تكون) من جنس الْمَزِيد عَلَيْهِ، وَلِأَن الزِّيَادَة إِنَّمَا تتَصَوَّر على المقدرات وَهِي الصَّلَوَاتِ الْوَاجِبَاتِ.

وروى التِّرْمِذِيَّ وَأَبُوَ دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَه: عَنْ عَلَيْ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " يَا أَهْلِ الْقُرْآنِ أُوتِرُوا، فَإِن الله وتريجب الْوتر ". قَالَ التِّرْمِذِيِّ: " حَدِيثُ عَلَيْ حَدِيثُ حَدِيثُ حَدِيثُ ....

فَقُوله: " أوتروا "، أمر وَالْأَمر للْوُجُوب.

وروى البُخَارِيُّ وَمُسلم: عَن ابْن عُمْر رَضِي الله عَنْهُمَا عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " اجعلوا آخر صلَاتكُمْ (بِاللَّيْلِ) وترا ". وَهَذَا أَمر وَالْأَمر للْوُجُوب. وعنهما: عَن

(ص: ۱۹۸)

ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " بَادرُوا الصُّبْح بالوتر ". وَهَذَا أَمر وَالْأَمر للْوُجُوبِ.

وروى التِّرْمِذِيّ: عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " من نَامِ عَن الْوتر أَو نَسيه فَليصل إِذا ذكره أَو اسْتَيْقَظَ ".

وَهَذَا أَمْر بِالْقَضَاءِ وَالْأَمر للْوُجُوب، وَمَتى وَجِب قَضَاؤُهُ وَجِب أَدَاؤُهُ، (وَلِهَذَا) أَوجَبْنَا الْقَضَاء بقوله عَلَيْهِ السَّلَام: " من نَام عَن صَلَاة أَو نَسِيَهَا فليصلها إذا ذكرهَا ".

(ص: ۱۲۹)

وروى أَبُو دَاوُد: عَن عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول: "الْوتر حق فَمن لم يُوتر فَلَيْسَ منا، (الْوتر حق فَمن لم يُوتر فَلَيْسَ منا) الْوتر حق فَمن لم يُوتر فَلَيْسَ منا)

فِي إسْنَاد هَذَا الحَدِيث عبيد الله بن عبد الله الْعَتكِي الْمروزِي، وقد وَثَّقَهُ ابْن معِين، وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: صَالح الحَدِيث.

وَهَذَا / والتهديد غَالِبا إنَّمَا يكون فِي الْوَاجِبَات.

فَإِن قَيل: فَقَد رُوى (طَلَّحَة بَن عبيد الله) رَضي الله عَنهُ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ للأعرابي: "خمس صلوَات في الْيَوْم وَاللَّيْلَة، (فَقَالَ): فَهَل عَلَيْ غَيْرِهنَّ؟ (قَالَ): لَا إِلَّا أَن تَطُوع ". قيل لَهُ: يحْتَمَل أَن يكون قَالَه عَلَيْهِ السَّلَام قبل إِخْبَارِه عَن الله سنبْحَانَهُ وَتَعَالَى بقوله: " إِن الله قد زادكم صَلَاة "، وَصَارَ هَذَا نَظِيرِ قَوْلِه تَعَالَى:

(ص: ۱۷۰)

{قَلْ لَا أَجِد فِيمًا أُوحِي إِلَيّ محرما على طاعم يطعمه } مَعَ قَوْله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " أكل كل ذِي نَاب من السبَاع حرَام ". وَهَذَا هُوَ الْجَواب عَن صلَاته [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] الْوتر على الرَّاحِلَة.

مَالك: " إنَّه بلغه أن رجلا سنَأَلَ عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا عَنِ الْوتر أواجب هُوَ؟ فَقَالَ عبد الله بن عمر: قد أوتر رَسنُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وأوتر الْمُسلمُونَ، فَجعل الرجل يردد عَلَيْهِ وَعبد الله بن عمر يَقُول: أوتر رَسنُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وأوتر الْمُسلمُونَ ".

وَفِي هَذَا دَلاَلَةٌ ظُاهِرَةٌ عَلَى أَنَّ الْوَتْرِ وَاجِبُ، لِأَن جُوابه أَن يَقُول لَهُ لَا أَو نعم، فَلَمَّا أعرض عَن جَوَابه وَعرض بقوله: " أوتر رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وأوتر الْمُسلمُونَ " فهمنا أنه أَرَادَ بِهَذَا الْكَلَام أَن فعل الْوتر صَار سَبِيلا للْمُسلمين "، فمن تَركه دخل فِي قَوْله تَعَالَى: {وَيتبع غير سَبِيل الْمُؤمنِينَ نوله مَا تولى ونصله جَهَنَّم وَسَاءَتْ مصيرا} . فإن قيل: قال رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " تَلَاث كتبن عَليّ (وهم) لكم سنة الْوتر وَالضَّدَى والأضحى وقَالَ تَعَالَى: {حَافظُوا على الصَّلَوَات وَالصَّلَاة الْوُسْطَى} . وَقَالَ تَعَالَى: {حَافظُوا على الصَّلَوَات وَالصَّلَاة الْوُسْطَى} . وَمَتى (أُوجَبْنَا) الْوتر صَارَت الصَّلَوَات سِتا والست لَا وسطى لَهَا، لِأَن الْوُسْطَى هِيَ الفردة المتخللة بَين عددين متساويين.

(ص: ۱۷۱)

قيل لَهُ: أما الحَدِيثُ فَيَقْتَضِي أَن يكون مَجْمُوع الثَّلَاثُ أَو تَحْقِيقِ الثَّلَاثُ سنة لنا لَا أَن يكون كل فَرد مِنْهَا سنة، وَأما الْآيَة فَهِيَ مُعَارضَة بقوله تَعَالَى: {أَقِم الصَّلَاة طرفي النَّهَار وَزلفًا من اللَّيْل}. وزلف جمع زلفة، وَهِي قِطْعَة من اللَّيْل، وَأَدنى الْجمع الْمُنكر ثَلَاث (فَكَانَ النَّص أمرا بإقَامَة الصَّلَاة فِي طرفِي النَّهَار وَقطع ثَلَاث من اللَّيْل فَيكون شغل ثَلاث قطع من اللَّيْل بالصَّلَاة وَاجِبا، وَيلْزم مِنْهُ / أَن تكون الصَّلَوات الْوَاجِبَات بِاللَّيْلِ ثَلَاثًا إلَّا إِذَا كَانَت صَلَاة الْوتر وَاجِبَة، فَيلْزم وُجُوبِهَا.

فَهَذِهِ مَسْأَلَة استدللنا عَلَيْهَا بسبعة أَحَادِيث صِحَاح، وَأثر صَحِيح، وَالْكل سَالم عَن الْمعَارض.

#### (ذكر مَا فِي الحَدِيث الأول من الْغَرِيب:)

حمر النعم: بتسكين الميم جمع أَحْمَر وَالنعَم وَاحِد الْأَنْعَام وَهِي الْبَهَائِم، وَأَكْثَر مَا يَقع هَذَا الاسْم على الْإبِل، وَالْإبِل الْحمر أعز أَمْوَال الْعَرَب، فَأَخْبر أَنَّهَا خير من الْأَمْوَال النفيسة، وَالله أعلم.

#### بَابِ الْوتر ثَلَاثُ رَكْعَات موصولات

التَّرْمِذِيّ: عَن عَلَيّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " كَانَ رَسُولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يُوتر بِثَّلَاث يقْرَأ فِيهِنَّ (تسع) سور من الْمفصل، يقْرَأ فِي كل رَكْعَة بِثَلَاث سور آخِرهنَّ قل هُوَ الله أحد ". (ص: ١٧٢)

النَّسَائِيّ: عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " صَلَاة الْمغرب وتر النَّهَار فأوتروا صَلَاة اللَّيْل ".

الطُّحَاوِيّ: عَن عبد الرَّحْمَن بن (يزيد) عَن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ: " الْوتر تَلَاث كوتر النَّهَار صلاة المُعْ ب "

فَإِن قيل: فقد روى البُخَارِيّ وَمُسلم: عَن أبي مجلز - لَاحق بن حميد - قَالَ: " سَأَلت ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا عَن الْوتر فَقَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول: رَكْعَة من آخر اللَّيْل. قَالَ: وَسَأَلت ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا فَقَالَ: سَمِعت النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول: " رَكْعَة من آخر اللَّيْل " وروى مَالك: عَن عَائِشَة رُوج النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ وروى مَالك: عَن عَائِشَة رُوج النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ يُصَلِّي من اللَّيْل إِحْدَى عشرة رَكْعَة يُوتر مِنْهَا بِوَاحِدَة، فَإِذا فرغ اضْطجع على شقَّه الْأَيْمن ".

قيل لَهُ: فقد روى البُخَارِيّ وَمُسلم: عَن أبي سَلَمَة أَنه سَأَلَ عَائِشَة زوج النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَيفَ كَانَت صَلَاة رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي رَمَضَان فَقَالَت: " مَا كَانَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَلَيْهِ وَسلم] يزيد فِي رَمَضَان وَلَا فِي غَيره على إِحْدَى عشرة رَكْعَة، يُصَلِّي أَرْبِعا فَلَا تسْأَل عَن (ص: ١٧٣)

حسنهنَّ وطولهن ثمَّ يُصلِّي أَرْبعا فَلَا تسْأَلُ عَن حسنهنَّ وطولهن ثمَّ يُصلِّي ثَلَاثًا، قَالَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا: فَقَلْت / يَا رَسُولِ الله أَتنام قبل أَن توتر؟ قَالَ: إِن عَيْنِي تنامان وَلَا ينَام قلبِي ". فَأَخْبرت أَن صلَاته بِاللَّيْلِ كَانَت على هَذِه (الصّفة) ، فطريق التَّوْفِيق بَين هَذِه الْأَحَدِيث أَن نقُول: كَانَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يُوتر بِرَكْعَة وَيَأْمُر بِهَا، وَلَكِن كَانَ آخر الْأَمريْنِ مِنْهُ الْوتر بِثَلَاث. يوتر بِرَكْعَة وَيَأْمُر بِهَا، وَلَكِن كَانَ آخر الْأَمريْنِ مِنْهُ الْوتر بِثَلَاث. يوتر بِرَكْعَة وَيَأْمُر بِهَا، وَلَكِن كَانَ آخر الْأَمريْنِ مِنْهُ الْوتر بِثَلَاث. وعن الْوتر فَقَالَ: علمنَا أَصْحَاب يدل على ذَلِك مَا روى الطَّحَاوِيّ: عَن أَبِي (خالدة) قَالَ: " سَأَلْت أَبَا الْعَالِيَة عَن الْوتر فَقَالَ: علمنَا أَصْحَاب رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] - أو علمونا - الوتر مثل صَلاة الْمغرب غير أَنا نَقْرَأ فِي الثَّالِثَة، هَذَا وتر اللَّيْلُ وَهَذَا وتر النَّهَار وَعنهُ: عَن ربيع الْمُؤَذِّن عَن ابْن وهِ إِعَن ابْن أبي الزِّنَاد) عَن أَبِيه، قَالَ: " (أَثبت عمر بن عبد الْعَزيز) الْوتر بِالْمَدِينَةِ بقول الْفُقَهَاء ثَلَاثًا لَا يسلم إلَّا فِي آخِرهنَّ ". (بَاب ويقتت فِي الْوتر فِي جَمِيع السّنة)

التِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد: وَاللَّفْظ لَهُ، عَن الْحسن بن عَليّ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: (ص: ١٧٤)

" عَلَمنِي رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَلِمَات أقولهن فِي الْوتر، قَالَ (ابْن جواس): - وَهُوَ أَبُو عَاصِم بن أَحْمد بن جواس الْحَنَفِيّ الْكُوفِي شيخ مُسلم وَأبي دَاوُد - فِي قنوت الْوتر: اللَّهُمَّ اهدني فِيمَن هديت، وَعَافني فِيمَن عافيت، وتولني فِيمَن توليت، وَبَارِك لي فِيمَا أَعْطَيْت، وقني شَرَّ مَا قضيت، إِنَّك تقضي وَلَا يقَضى عَلَيْك، وَإِنَّهُ لَا يذل من واليت، تَبَارَكت وَتَعَالَيْت ".

قَالَ التَّرْمِذِي: " حَدِيث حسن، وَلَا نعرفه إِلَّا من هَذَا الْوَجْه، من حَدِيث أبي الْحَوْرَاء السَّعْدِيّ واسْمه ربيعة بن شَيبَان، وَلَا نَعْرِف عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي الْقُنُوت شَيْئا أحسن من هَذَا، وَهُوَ مَذْهَب ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ وَبِه قَالَ سُفْيَان التَّوْرِيِّ وَابْن الْمُبَارِكُ وَإِسْحَاق ". وَتَخْصِيص الْقُنُوت فِي الْوتر بِالنِّصْفِ الْأَخير من رَمَضَان رُوِيَ عَن عَلَيْ عَلَيْهِ السَّلَام.

كَذَا ذكره ابْن شَدَّاد فِي دَلَائِل الْأَحْكَام، وَذكر الطَّحَاوِيّ أَنْه لم يقل بِهَذَا القَوْل (أحد) إِلَّا الشَّافِعِي وَاللَّيْثُ رَضِي الله عَنْهُمَا.

(ص: ۱۷۵)

### بَاب يقنت فِي الْوتر قبل الرُّكُوع

النَّسَائِيِّ: عَن أَبِي بِن كَعْبِ أَن رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ يُوتِر بِثَلَاثُ رَكْعَات، يقْرَأ فِي الأولَى بسبح اسمْ رَبك الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَة بقل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ، وَفِي الثَّالِثَة بقل هُوَ الله أحد، / ويقنت قبل الرُّكُوع، فَإِذَا فَرغ قَالَ عِنْد فَرَاغه: " سنبْحَانَ الْملك القدوس تَلَاثًا يُطِيل فِي آخِرهنَّ ". وَهُوَ اخْتِيَار ابْن مَسنْعُود رَضِي الله عَنهُ.

(بَابِ إِذَا أَرَادَ (أَن يقنت) كبر وَرفع يَدَيْهِ)

الطَّحَاوِيّ: عَن سُلَيْمَان بِن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن أَبِيه، عَن أَبِي يُوسِئف، عَن أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ، عَن طَلْحَة بِن مصرف، عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيِّ رَحْمَة الله عَلَيْهِ قَالَ: " ترفع الأَيْدِي فِي سبع مَوَاطِن، فِي افْتِتَاح الصَّلَة، وَفِي التَّكْبِير للقنوت فِي الْوتر، وَفِي الْعِيدَيْنِ، وَعند استلام الْحجر، وعَلَي الصَّفَا والمروة، وبجمع وعرفات، وَعند المقامين عِنْد الْجَمْرَتَيْن ". وَهَذَا لَا تعرف مشروعيته إلا بالتوقيف، فَالظَّاهِر أَنه قَالَه عَن وعرفات، وَعند المقامين عِنْد الْجَمْرَتَيْن ".

تَوْقِيف من الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم، فَثَبت بِهَذَا الْأَثْرِ مَشْرُوعِيَّة التَّكْبِيرِ فِي الْقُنُوت وَرفع الْيَدَيْنِ لَهُ،، وَمَا ذكره الْمُرْنِيِّ رَحمَه الله من أَن أَبَا حنيفَة (ص: ١٧٦)

رَضِي الله عَنهُ زَاد تَكْبِيرَة فِي الْقُنُوت لم يتبت بها سنة وَلَا دلّ عَلَيْهَا قِيَاس خطأ، لأَنا قد بَينا دلاَلة السنة عَلَيْهَا قِيَاس خطأ، لأَنا قد بَينا دلاَلة السنة عَلَيْهَا. وَأما دلاَلة الْقيَاس: فَهُو أَن التَّكْبِير شرع للفصل وَحَال الْقُنُوت مُخَالف لحَال الْقِرَاءَة فَوَجَبَ أَن يكبر للفصل بَين الرُّكُوع وَالسُّجُود (بل) أولى، لِأَنِ هَيْئة الرُّكُوع مُخَالفة لهيئة المُنْ الرُّكُوع وَالسُّجُود (بل) أولى، لِأَنِ هَيْئة الرُّكُوع مُخَالفة لهيئة

السُّجُود حسا فَكَانَت مستغنية عَن الْفَصْل، وَالْقِرَّاءَة ذكر، والقنوت ذكر، فَيحْتَاج إِلَى الْفُصْل لِنَلَا يلتبس الْقُرْآن بِغَيْرِهِ، وَلِهَذَا وَقع الِاتِّفَاق على أَن الإستعادة لَا يجْهر بها، فَإِذا شرع الْفَصْل بِالتَّكْبِيرِ فِيمَا لَا يلتبس فشرعه فِيمَا يلتبس أولى وَالله أعلم.

بَاب لَا يشرع الْقُنُوت فِي صَلَاة غير الْوتر

مُسلم: عَن مُحَمَّد قَالَ: قلت لأنس رَضِي الله عَنهُ: " هَل قنت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي صَلَاة الصُّبْح؟ قَالَ: نعم بعد الرُّكُوع يَسِيراً وَفِي رِوَايَة: قنت شهرا بعد الرُّكُوع يَدْعُو على بني عصية ". الطَّحَاوِيّ: عَن عبد الله قَالَ: " قَنت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] شهرا يَدْعُو على عصية وذكوان، فَلَمَّا ظهر عَلَيْهِم ترك الْقُنُوت، وَكَانَ ابْن مَسْعُود لَا يقنت فِي صَلَاة الْغَدَاة ". (ص: ١٧٧)

التِّرْمِذِيّ: عَن أبي مَالك الْأَشْجَعِيّ / قَالَ: " قلت لأبي يَا أَبَت لقد صليت خلف (رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم] و) أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي بن أبي طَالب رَضِي الله عَنْهُم هَا هُنَا بِالْكُوفَةِ نَحوا من خمس سنين أكانوا يقنتون؟ قَالَ: أي بني مُحدث "، حَدِيث حسن صَحِيح. فَوَدَ أَخِدِ عَنِ الْخُلَقَامِ الرَّاشُودِنِ أَنْ مِهِ كَاثُهِ الْهَرِيثِ عَنِي مُودِنُ مُ وَذَا ذَالٍ عَالَ

فقد أخبر عَن الْخُلَفَاء الرَّاشِدين أَنهم كَانُوا لَا يقنتون، وَأَن الْقُنُوتَ مُحدث، وَهَذَا دَلِيل على (أَن) الحَدِيث الَّذِي ذكره الدَّارَقُطْنِيِّ عَن أنس رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ: " مَا زَالَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يقنت فِي صَلَاة الْغَدَاة حَتَّى فَارِق الدُّنْيَا " ضَعِيف، وَإِن

(ص: ۱۷۸)

ظهر لَهُ وَجه صِحَة قُلْنَا: مَعْنَاهُ مَا زَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يُطِيل (الْقيام) فِي صَلَاة الْغَدَاة حَتَّى فَارق الدُّنْيَا، فَإِن طول الْقيام يُسمى قنوتا، وَهَذَا مَذْهَب ابْن عمر أَيْضا، وَإِلَيْهِ ذهب ابْن الْمُبَارِك. وَقَالَ أَحْمد وَإِسْحَاق: لَا يقنت فِي الصَّبْح إِلَّا إِذا نزلت (بِالْمُسْلِمين) نازلة.

## بَابِ إِذَا أُوتِر ثُمَّ نَام ثُمَّ قَامَ لَا ينْتَقض وتره

التِّرْمِذِيّ: عَن قيس بن طلق بن عَليّ عَن أَبِيه قَالَ: سَمِعت رَسنُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول: " لَا وتران فِي لَيْلَة ".

وَكُنَّ أَبُو عَيِسنَى: " هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب وَبِه يَقُول مَالك بن أنس وَابْن الْمُبَارِك وَأحمد ". قَالَ أَبُو عِيسنَى: " وَهَذَا أَصِح - يَعْنِي أَن الْوتر لَا ينْتَقض - لِأَنَّهُ قد رُوِيَ من غير وَجه أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلَم] قد صلى بعد الْوتر رَكْعَتَيْنِ ".

(ص: ۱۷۹)

## بَاب يسْتَحبّ الْإسْفَار بالْفَجْر

التِّرْمِذِيّ: عَن رَافع بن خديج قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صلي الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول: " أسفروا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أعظم لِلْأَجْرِ ". وَفِي لفظ أبي دَاوُد: " أَصْبحُوا بالصبح فَإِنَّهُ أعظم لأَجُورِكم، أَو أعظم لِلْأَجْرِ ". قَالَ التِّرْمِذِيّ: " هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح ".

قَإِن قيلً: قَالَ الْبَغَوِيّ: وَهَذَا حَدِيثُ حَسن، لكنه يُعَارضهُ حَدِيث زيد بن ثَابت قَالَ: " تسحرنا مَعَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ثمَّ قمنا إِلَى الصَّلَاة - قَالَ الرَّاوِي عَن زيد - قلت: كم كَانَ قدر ذَلِك؟ قَالَ: قدر

فمسين آيَة ".

قَيلَ لَهُ: لَوْ كَانَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لَا يفعل إِلَّا الْأَفْضَلَ لَجَاز أَن يكون مُعَارِضا، وَلَكِن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قد يتْرك الْأَفْضَلَ أَحْيَانًا (إِمَّا) بَيَانا للْجُوَازِ، أَو لسَبَب يعرض / لَهُ، فَيجوز أَن يكون النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عجل الصَّلَاة ذَلِك الْيوْم لسَبَب عرض لَهُ، ثمَّ إِنَّه يحْتَمل (ص: ١٨٠)

أَن يكون بعيد فراغهم من (الستحُور) بلحظة يسيرَة طلع (الْفجْر، ثُمَّ) مَكَثُوا بعد ذَلِك قدر قِرَاءَة خمسين آيَة مرتلة، ثمَّ دخل بعد ذَلِك فِي الصَّلَاة، وَكَانَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يُطِيل الْقِرَاءَة فِيهَا مَا لَا يُطِيل فِي غَيرهَا، فَإِذا (ذهب) بعد طُلُوع الْفجْر مِقْدَار (قِرَاءَة خمسين آيَة مرتلة وَمِقْدَار) مكثه فِي الصَّلَة أَسْفُر جدا.

فَإِن قَيل: صَحَّ عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: " إِن كَانَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ليُصلِّي الصُّبْح فَيَنْصَرِف النِّسنَاء متلفعات بمروطهن مَا يعرفن من الْغَلَس ".

قيل لَهُ: روى الطَّحَاوِيّ: عَن القَعْنبِي، عَن عِيسنَى بِن يُونُس، (عَن الْأَعْمَش) ، عَن إِبْرَاهِيم قَالَ: " مَا اجْتَمع أَصْحَاب رَسُولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] على شنيء مَا اجْتَمعُوا على التَّنْوِير ". وَهَذَا لَا يكون إِلَّا بعد ثُبُوت (نسخ) التغليس عِنْدهم. وَعنهُ: عَن شُعْبَة، عَن قَتَادَة، عَن أنس بِن مَالكَ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " صلى (بِنَا) أَبُو بكر صلَاة الصَّبْح فَقَرَأ بِسُورَة آل عمرَان، فَقَالُوا: كَادَت الشَّمْس تطلع، فَقَالَ: لَو طلعت لم تجدنا غافلين ".

فَهَذَا أَبُو بِكُر رَضِي الله عَنهُ قد دخل فِيهَا فِي غير وَقت الإصفار، ثمَّ مد الْقِرَاءَة حَتَّى خيف عَلَيْهِ طُلُوعِ الشَّمْس بِحَضْرَةَ الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم، وَقرب عَهدهم برَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، وَلم يُنكر عَلَيْهِ مُنكر، فَدلَّ على متابعتهم لَهُ.

(ص: ۱۸۱)

وَعنهُ: عَن السايب بن يزيد قَالَ: " صليت خلف عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ الصُّبْح فَقَراً فِيهَا بالبقرة فَلَمَّا انصرفوا (استشرفوا) ، الشَّمْس، فَقَالُوا: (مَا طلعت) ، فَقَالَ: لَو طلعت لم تجدنا غافلين ". فَكَانَ عمر رَضِي الله عَنهُ يدْخل فِيهَا بِغَلَس، وَيخرج مِنْهَا بتنوير، وَكَذَلِكَ كتب إِلَى عماله. وَإِلَى هَذَا ذهب سُفْيَان التَّوْرِيّ.

فَإِن قَيْل: فقد رُوِيَ (عَن) ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " الْمَوْتُ الأول رضوان الله وَالْوَقْت الآخر عَفْو الله ".

قيل لَهُ: هَٰذَا حَدِيثٌ يَرويهِ يَعْقُوب بن الْوَلِيد عَن الْعمريّ وهما ضعيفان، قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: / " لَا أعرف شَيْئا يِثْبَت فِي أَوْقَات الصَّلَاة، أَولهَا (أَو أُوسطها

(ص: ۱۸۲)

أَو آخرها) ، يَعْنِي الرضْوَان وَالْعَفُو ". وَإِن صَحَّ فَنَقُول: الْعَفُو هُوَ الْفضل قَالَ الله تَعَالَى: {يَسْأَلُونَك مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفُو} .

(ذكر مَا فِي حَدِيثُ التغليس من الْغَريب)

5

متلفعات: أي مشتملات، والمروط هِيَ الأردية الواسعة، أي أكسيتهن، الْوَاحِد مرط بِكَسْر الْمِيم، والغلس: ظلمة آخر اللَّيْل، كالغبش، وقيل: الغبش قبل الْغَلَس.

## بَاب يسْتَحبّ الْإِبْرَاد بِالظّهْرِ فِي الصَّيف وتقديمها فِي الشتَاء

البُخَارِيِّ: عَن أبي سعيد رَضِي الله عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسنُولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " أبردوا بِالظّهْرِ

فَإِن شدَّة الْحر مِن فيح جَهَنَّم ".

التَّرْمِذِيّ: عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " إذا اشْتَدَّ الْحر فأبردوا عَن الصَّلَاة فَإِن شَدَّة الْحر من فيح جَهَنَّم ".

(ص: ۱۸۳)

قَالَ أَبُو عِيسنَى: " هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح، وقد اخْتَار بعض أهل الْعلم تَأْخِير صَلَاة الظّهْر فِي شدّة الْحر،

وَهُوَ قُول ابْن الْمُبَارِك وَأحمد وَإِسْحَاق ",

وَقَالَ أَبُو عِيسَى: " معنى من ذهب إِلَى تَأْخِير الصَّلَاة فِي شدَّة الْحر أولى وأشبه بالاتباع، وأما مَا ذهب إِلَيْهِ الشَّافِعِي من أَن الرُّخْصَة لمن ينتاب من الْبعد للْمَشَقَّة على النَّاس، فإن فِي حَدِيث أبي ذر مَا يدل على خلاف مَا قَالَ الشَّافِعي ".

التِّرْمِذِيّ: عَنْ أَبِي َذَر رَضِي الله عَنهُ: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ فِي سفر وَمَعَهُ بِلَال، فَأَرَادَ أَن يُقيم فَقَالَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : أبرد فِي الظّهْر، حَتَّى رَأينَا فَيْء التلول، ثمَّ أَقَامَ فصلى، فَقَالَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : إِن شَدَّة الْحر من فيح جَهَنَّم وَأَينَا فَيْء التلول، ثمَّ أَقَامَ فصلى، فَقَالَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : إِن شَدَّة الْحر من فيح جَهَنَّم فِأبردوا عَنِ الصَّلَاة ". حَدِيث حسن (صَحِيح) .

فَلَو كَانَ الْأَمرِ على مَا ذهب إلَيْهِ الشَّافَعِي لَم يكن للإبراد (فِي ذَلِك الْوَقْت) معنى لِاجْتِمَاعِهِمْ فِي السّفر

وَكَانُوا لَا يَحْتَاجُونَ (أن) ينتابوا من البعد.

فَّإِن قَيل: لَعَلَّ مَنْ اللهُمْ كَأْنَت فِي السَّفر مُتَفَرِقَة بعيدة بَعْضهَا من بعض على عَادة (الْمُسَافِرين) فِي النُّزُول، والمسافة الْيَسِيرَة فِي الْبَرِيَّة فِي الْحَضر. والمسافة الْيَسِيرَة فِي الْبَرِيَّة فِي الْحَضر. (ص: ١٨٤)

قيل لَهُ: قد ذكر التَّرْمِذِيّ / أَنهم كَانُوا مُجْتَمعين. وَكَذَا قَالَ الْبَغَوِيّ: " وَقد كَانُوا مُجْتَمعين وَمَعَ ذَلِك فَإِنَّهُ أَمر بالإبراد ". (وَكَلَام) هذَيْن الْإِمَامَيْنِ صَحِيح، لِأَن بِلَالًا أَرَادَ أَن يُقيم الصَّلَاة مرَّتَيْنِ وَرَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَأْمُرهُ بالإبراد، وَالْإِقَامَة إِنَّمَا هِيَ لإعلام الْحَاضِرين، وَيدل عَلَيْهِ أَيْضا أَنه قَالَ: " حَتَّى رَأينَا فَيْء التلول "، وَلم يقل حَتَّى مشينا فِيهِ.

## بَابِ يسْتَحبّ تَأْخِيرِ الْعَصْرِ مَا لم يتَغَيّر قرص الشَّمْس

البُخَارِيّ: عَن أبي هُرَيْرة رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " يتعاقبون فيكُم مَلَائِكَة بِاللَّيْلِ وملائكة بِالنَّهَارِ، ويجتمعون في صَلَاة الْفجْر وَصَلَاة الْعَصْر، ثمَّ يعرج الَّذين باتوا فيكُم، فيسألهم رَبهم (وَهُوَ أَعلم بهم) ، (كَيفَ) تركْتُم عبَادي؟ فَيقُولُونَ تركناهم وهم يصلونَ وأتيناهم وهم يصلونَ ". وَفِي هَذَا دَلِيل على أَنه يسْتَحبّ فعلهمَا فِي آخر الْوَقْت (حِين) تعرج الْمَلَائِكَة. أَبُو دَاوُد: عَن عَليَ بن شَيبَان رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " قدمنَا على رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] الْمَدِينَة فَكَانَ يُؤخر الْعَصْر مَا دَامَت الشَّمْس بَيْضَاء نقية ".

(ص: ۱۸۵)

التِّرْمِذِيّ: عَنِ أم سَلْمَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: " كَانَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أشد تعجيلا لِلظهْرِ مِنْكُم، وَأَنْتُم أشد تعجيلا للعصر مِنْهُ ".

فَإِن قَيل: فَقُد روى مُسلم: عَن أنس رَضِي الله عَنهُ (قَالَ): "كَانَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يُصَلِّي الْعَصْر وَالشَّمْس مُرْتَفْعَة حَيَّة، فَيَذْهِب الذَّاهِب إِلَى العوالي (فيأتيهم) وَالشَّمْس مُرْتَفْعَة ". قيل لَهُ: (قيل) إِن العوالي أدناها من الْمَدِينَة تَلَاثَة أَمْيَال، وأبعدها ثُمَانِيَة أَمْيَال، وَلم يذكر في (الحَدِيث) إِلَّا إِنَّيَان العوالي، وَإِذَا وصل الْإِنْسَان إِلَى (أول) أدناها صدق عَلَيْهِ أَنه أَتَى العوالي، وَهَذَا مِقْدَار يُمكن سيره إِذَا صلى الْعَصْر في وسط وَقَتهَا.

أَلطَّحَاوِيِّ: عَن الْحَكَم بِن أَبان، عَن عِكْرِمَة قَالَ: " كُنَّا مَعَ أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ فِي جَنَازَة فَلم يصل الْعَصْر، (وَسكت حَتَّى رَأينَا الشَّمْس على (رَأس) أطول جبل بالْمَدينَة "

(ص: ۱۸۶)

#### بَاب يسْتَحبّ تَعْجيل الْمغرب

أَبُو دَاوُد: عَن مرْثَد بن عبد الله قَالَ: " قدم علينا أَبُو أَيُّوب غازيا، وَعقبَة بن عَامر يَوْمئذٍ / على مصر، (فَأخر الْمغرب) فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو أَيُّوب رَضِي الله عَنهُ فَقَالَ: مَا هَذِه الصَّلَاة يَا عقبَة؟ فَقَالَ لَهُ: شغلنا، فَقَالَ: أما سَمِعت رَسنُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول: لَا تزَال أمتِي بِخَير أَو قَالَ على الْفطْرَة مَا لم يؤخروا الْمغرب إِلَى أَن تشتبك النُّجُوم ".

## بَاب يسْتَحبّ تَأْخِير الْعشْاء إِلَى مَا قبل ثلث اللَّيْل

البُخَارِيّ: قَالَ: " سُئِلَ أنس رَضِي الله عَنهُ هَل اصْطنع رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] خَاتمًا؟ (قَالَ): نعم، أخر الصَّلَاة ذَات لَيْلَة إِلَى شطر اللَّيْل صَلَاة الْعَثْنَاء (الْآخِرَة)، فَلَمَّا صلى أقبل بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِن النَّاسِ قد صلوا ورقدوا، وَإِنَّكُمْ (ص: ١٨٧)

(لن) تزالوا فِي صَلَاة مَا انتظرتم الصَّلَاة، وَكَأنِّي أنظر إِلَى وبيص خَاتمه ".

التَّرْمِذِيّ: عَنَ أَبِي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " لَوْلَا أَن أَشْق على أَمِتِي لأمرتهم أَن يؤخروا الْعَثْمَاء إِلَى ثلث اللَّيْل أَو نصفه ". حَدِيث حسن صَحِيح.

وَمِن طَرِيق أَبِي ذَاوُد: " وَلَوْلَا ضعف الصَّعِيف وسقم السقيم لأخرت هَذِه الصَّلَاة إِلَى شطر اللَّيْل ". فَإِن قيل: روى التِّرْمِذِيّ: عَن أَم فَرْوَة - وَكَانَت بَايَعت النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- (قَالَت: سُئِلَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]) أَي الْأَعْمَال أفضل؟ قَالَ: " الصَّلَاة لأوّل وَقتهَا ". قيل لَهُ: هَذَا حَدِيث (يرويهِ) الْقَاسِم بن غَنَّام، وَهُوَ سيئ الْحِفْظ، ضَعِيف النَّقْل، وَلم يدْرك أَم فَرْوَة، وَفِي سَنَده اضْطِرَاب، وَالصَّحِيح أَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله

(ص: ۱۸۸)

عَنهُ سَأَلَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " أَي الْعَمَل أحب إِلَى الله؟ قَالَ: الصَّلَاة على وَقَتهَا ". وَفِي رِوَايَة التَّرْمِذِيّ: " على مواقيتها ". واستحباب تَأْخِير الْعَثْنَاء اخْتِيَار الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ، فطوبى لمن وافقهم وَاتبع مَا تَبت عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]، فَإِنَّهَا أَحَادِيث لَا تقبل تَأْوِيلا وَلَا نجد على نسخهَا دَلِيلا.

#### ذكر مَا فِي حَدِيث البُخَارِيّ من الْغَريب

وبيص خَاتمه: بباء مُعْجمَة بِوَاحِدَة مَكْسُورَة وياء سَاكِنة وصاد مُهْملَة، بريق خَاتمه، يُقَال مِنْهُ بص الشَّيْء يبص بصيصا، ووبص يبص وبيصا.

## بَاب لَا تجوز الصَّلَاة فِي ثَلَاثَة أَوْقَات

مُسلم: عَن عقبة بن عَامر رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " ثَلَاث سَاعَات كَانَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] / (ينهانا) أن نصلي فِيهِنَّ، أَو نقبر فِيهِنَّ مَوتَاثا، حِين تطلع (ص: ١٨٩)

الشَّمْس بازغة حَتَّى ترْتَفع، وَحين يقوم قَائِم الظهيرة حَتَّى تميل الشَّمْس، وَحين تضيف للغروب حَتَّى تغرب ".

(ذكر مَا فِيهِ من الْغَرِيب:)

(الظهيرة): الهاجرة وَهُوَ نصف النَّهَار، نقبر: ندفن، يُقَال قَبره إذا دَفنه، وأقبره إذا جعل لَهُ قبرا يوارى فيه. قَالَ الله تَعَالَى: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فأقبره}، هَذَا هُوَ الأَصْل، وَقد حمل أَصْحَابِنَا قبر الْأَمْوَات على الصَّلَاة عَلَيْهِم. وَإِلَى (هَذَا) الْحمل ذهب ابْن الْمُبَارِك رَحمَه الله.

## بَاب يكره التَّنَقُّل بعد الْفجْر وَبعد الْعَصْر

البُخَارِيّ: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: " شهد عِنْدِي رجال مرضيون، وأرضاهم عِنْدِي عمر، أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نهى عَن الصَّلَاة بعد الصَّبْح حَتَّى تشرق الشَّمْس، وَبعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس ".

(ص: ۱۹۰)

فَإِن قيل: روى التِّرْمِذِيّ وَغَيره، عَن جَابِر بِن يِزِيد بِن الْأُسود، عَن أَبِيه رَضِي الله عَنهُ قَالَ: "شهدت مَعَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] حجَّته، فَصليت مَعَه صلَاة الْفجْر فِي مَسْجِد الْخيف وَأَنا غُلَام شَاب، فَلَمَا قَضى صلَاته (إِذا) هُوَ برجلَيْن فِي (آخر) الْقَوْم لم يصليا مَعَه، فَقَالَ (رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]): عَليّ بهما ترْعد فرائصهما فَقَالَ: مَا منعكما أَن تصليا مَعنا (قَالَا): يَا رَسُول الله قد صلينا فِي رحالنا، قالَ: (لَا) تفعلا إِذا صليتما فِي رحالكما ثمَّ أتيتما مَسْجِد جمَاعَة فَصَليَا مَعَهم فَإِنَّهَا لَكمَا نَافِلَة ". فَي رحاله الله عَنهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وروى الدَّارَقُطْنِيّ: عَن أبي ذَر رَضِي الله عَنهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]

يَقُول: " لَا يصلين أحد بعد الصَّبْح إِلَى طُلُوع الشَّمْس، وَلَا بعد الْعَصْر إِلَى أَن تغرب (الشَّمْس) إِلَّا بِمَكَّة ". قيل لَهُ: أما الحَدِيث الأول: فَهُوَ أَمر، وَمَا روينَاهُ من الحَدِيث (فَهُوَ) نهي، وَالنَّهْي مقدم على الْأَمر لِأَنَّهُ أحه ط

وَيَحْتَمَلُ النّسخ أَيْضا لما روى الطَّحَاوِيّ: عَن نَافِع عَنِ ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا: قَالَ: " إِن صليت فِي أهلك ثمّ أَدْركْت الصَّلَاة فصلها إِلَّا الصُّبْح وَالْمغْرِب، فَإِنَّهُمَا لَا يعادان فِي يَوْم ". فَهَذَا ابْن عمر رَضِي الله عَنهُ أخبر أن الصُّبْح لا يُعَاد، فلولا علمه بنسخ حَدِيث الرجلَيْن، (أو أن) النَّهْي مقدم على الْأمر، وَإِلَّا لما قَالَ ذَلِك. وَحَدِيث الدَّارَقُطْنِيّ لَا يَصح.

فَإِن قَيل: روى أَبُو دُاوُد: عَن مُجَاهِد، عَن أَبِي الْخَلِيل، عَن أبي قَتَادَة رَضِي الله عَنهُ، عَن النّبِي [صلى الله عَلَهُ وَسلم]: "أنه كره / الصَّلَاة نصف النّهار إلّا يَوْم الْجُمُعَة، وَقَالَ: إِن جَهَنّم تسجر إلّا يَوْم الْجُمُعَة ". قيل لَهُ: هَذَا حَدِيث مُنْقَطع، لِأَن أَبَا الْخَلِيل لم يسمع من أبي قَتَادَة، فَلَا يُعَارض الْمسند الْمُتَّصِل.

(ص: ۱۹۲)

فَإِن قيل: فقد روى البُخَارِيّ: عَن هِشْنَام قَالَ: حَدثنِي أبي قَالَ: قَالَت عَائِشْنَة رَضِي الله عَنْهَا: (ابْن أُخْتِي) مَا ترك نَبِي الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] السَّجْدَتَيْنِ بعد الْعَصْر عِنْدِي قطّ ".

وَعنهُ: عَنُهُما قَالَتُ: " رَكْعَتَانِ لَم يكن رَسُولُ الله ۖ [صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم] يدعهما سرا (وَلَا عَلانيَة) رَكْعَتَانِ قَبل (صَلَاة) الصُّبْح، وركعتان بعد الْعَصْر ".

قيل: فقد روى البُخْارِيّ: عَن أبي التياح قال: سمعت حمْرَان بن أبان يحدث عَن مُعَاوِيَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " إِنَّكُم (لتصلون) صلَاة لقد صَحِبنا رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصليهَا، وَلَقَد نهى عَنْهَا، يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْعَصْر ". فقد تعارض فعله وَنَهْيه عَاما وخاصا، فَيحْتَمَل أَنه عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ مُخْتَصًا بِهِ، كَمَا أَنه كَانَ يواصل وَنهى عَن الْوصال شَفَقَة على أمته.

يُؤَيِّد ذَلِكَ مَا روى البُخَارِيُّ عَنْهَا قَالَتُ: " وَكَأَنَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] (يُصلِّيهمَا، وَلَا

يُصَلِّيهِمَا) فِي الْمَسْجِد مَخَافَة أَن يتقل على أمته، وَكَانَ يحب أَن يُخَففِ عَنْهُم ".

وَيُوَيَدُ مَا ۚ ذَهَبْنَا إِلَيْهِ مَا روى التَّرْمِذِيَّ: عَنَ ابْن عَبَّاسَ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " إِنَّمَا صلى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] الرَّكْعَتَيْنِ بعد الظّهْر (فصلاهما) بعد الْعَصْر، عَلَيْهِ وَسلم] الرَّكْعَتَيْنِ بعد الظّهْر (فصلاهما) بعد الْعَصْر، (ثُمَّ لم يعد لَهما) ".

(ص: ۱۹۳)

وَالَّذِي اجْتَمع عَلَيْهِ أَكثر أهل الْعلم كَرَاهِيَة الصَّلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس وَبعد الصُّبْح حَتَّى تطلع (الشَّمْس).

روى الطَّحَاوِيِّ: " أَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ كَانَ يضْرب الرجل إِذا رَآهُ يُصَلِّي بعد الْعَصْر حَتَّى يَنْصَرف من صلاته ".

#### ذكر مَا فِي الحَدِيثِ الثَّانِي من الْغَرِيب

ترْعد: ترجف. فرائص: جمع فريصة وَهِي (اللحمة) بَين الْجنب والكتف الَّتِي لَا تزَال ترْعد من الدَّابَّة.

بَابِ إِذَا صلى رَكْعَة من الصُّبْح ثمَّ طلعت الشَّمْس أمسك عَن الصَّلَاة حَتَّى ترْتَفع ثمَّ يُتمهَا وَتَكون نَافِلَة

مُسلم: عَن (عبد الله بن عَمْرو) رَضِي الله عَنهُ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " وَقت صَلَاة الصُّبْح من طُلُوع الْفجْر مَا لم تطلع الشَّمْس، فَإِذا طلعت (الشَّمْس) فَأَمْسك عَن الصَّلَاة فَإِنَّهَا تطلع بَين قَرْني شَيْطَان " /.

فَإِن قَيل: هَذَا يُعَارِضهُ مَا روى البُخَارِيّ عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ،

(ص: ۱۹٤)

قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: "إذا أدرك أحدكُم (سنَجْدَة) من صلَاة الْعَصْر قبل أن تغرب الشَّمْس فليتم صلَاته ". الشَّمْس فليتم صلَاته ".

قيل لَهُ: الْحَال لَا يَخْلُو من أحد أَمريْن: إمَّا أَن نجعلهما متعارضين فَيسْقط الِاحْتِجَاج بهما، وَيسلم حَدِيث عقبَة بن عَامر عَن الْمعَارض، أو يعْمل بهما بحسب الْإمْكَان.

وَلَا شَكَّ أَنِ الثَّانِي أُولَى، وَوجه الْعَمَل بهما أَنَ يمسك عَن الصَّلَاة عِنْد ظُلُوع الشَّمْس، ثُمَّ يُتمهَا نَافِلَة، وَيكون التَّقْدِير: من أَدْرِك سَجْدَة من صَلَاة الصَّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس ثُمَّ طلعت فَلَا يقطع صلَاته، بل يمسك عَنْهَا، فَإِذَا ارْتَفَعت الشَّمْس فليتم صلَاته وَتَكون لَهُ نَافِلَة.

أَلا ترى أَنْ من صلى في بَيته ثمَّ أَدْرِكُ الْجَمَاعَة فَاإِنَّهُ يَدْخل مَعَ الْجَمَاعَة فِي تِلْكَ الصَّلَاة بنية تِلْكَ الصَّلَاة، وَتَكُون لَهُ نَافِلَة. فَإِن قيل: روى البُخَارِيّ (وَغَيره) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " من أَدْرِك من الصَّبْح رَكْعَة قبل أَن تطلع الشَّمْس فقد أَدْرِك الصَّبْح، وَمن أَدْرِك رَكْعَة مِن الْعَصْر ".

وَأَنت (قد) عملت بِهَذَا الحَدِيث فِي الْعَصْر فَوجَبَ أَن تعمل بِهِ فِي الصُّبْح.

(ص: ۱۹۵)

قيل لَهُ: أما فِي صَلَاة الْعَصْر فعملنا بِهِ لِأَنَّهُ لَم يُعَارضهُ غَيره، فَإِنَّهُ لَم يرد عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه قَالَ: " فَإِذا غربت الشَّمْس فَأَمْسك عَن الصَّلَاة ". وَفِي صَلَاة الصَّبْح عَارضه غيره وَهُوَ مَا روينَاهُ آنِفا، أَو نقُول يحْتَمَل أَن يكون المُرَاد: " من أَدْرك وقت رَكْعَة من صَلَاة الْعَصْر (فقد أَدْرك وقت الْعَصْر) ، وَمن أَدْرك وقت رَكْعَة من صَلَاة الصَّبْح فقد أَدْرك (وقت) الصَّبْح ". فَيكون الحَدِيث واردا فِيمَن أَسلم أَو بلغ أَو طهر وقد بَقِي من الْوَقْت قدر مَا يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَة فَإِنَّهُ يلْزمه الْقَضَاء، وَهَذَا أُولَى مَا حَمَل عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيث.

#### ذكر مَا مر من الْغَريب

## بَاب يكره أَن يتَنَفَّل بعد طُلُوع الْفجْر بِأَكْثَرَ من رَكْعَتى الْفجْر

مُسلم: عَن حَفْصَة زوج النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " كَانَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِذَا طلع الْفجْر لَا يُصَلِّي / إِلَّا رَكَّعَتَيْنِ خفيفتين ". (ص: ١٩٦)

# بَابِ وَلَا يتَنَفَّل قبل صَلَاة المعرب لما فِيهِ من تَأْخِير المعرب

فَإِن قيل: روى البُخَارِيّ: وَغَيرِه، عَن أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " كَانَ الْمُؤَذِّن إِذا أَذَن قَامَ نَاس من أَصْحَاب النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يبتدرون السَّوَارِي، حَتَّى يخرج النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وهم كَذَلِكِ يصلونَ رَكْعَتَيْنِ قبل اِلْمغربِ، وَلم يكن بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة شَيْء ".

قيل لَهُ: قَالَ التِّرْمِذِيّ: " وَقد اخْتلف أَصْحَاب رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي الصَّلَاة قبل الْمغرب، فَلم ير بَعضهم الصَّلَاة قبل الْمغرب ".

وَقُالَ آبْنِ الْغَرَبِيّ فِي شُرْحَ التِّرْمِذِيّ: " وَلَم يَفْعَلَه أَحد بعدهمْ وأظن (الَّذِي) منع مِنْهُ، الْمُبَادرَة إِلَى صَلَاة الْمُعَدِ ب " الْمُعَدِ ب "

وَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّحْعِيّ: إِنَّهَا بِدعَة، وَقَالَ غَيره: صلَاة الرَّكْعَتَيْنِ بعد غرُوب الشَّمْس كَانَ فِي أول الْإِسْلَام ليعرف بهِ خُرُوج الْوَقْت الْمنْهي عَنهُ، ثمَّ أمروا بعد ذَلِك بتعجيل الْمغرب.

وروى أَبُو دَاوُد: عَنْ طَاوس فَالَ: سُئِلَ أَبْنُ عَمْر رَضِي الله عَنْهُ عَنْ الْرَّعْعَتَيْنِ قبل الْمغرب فَقَالَ: " مَا رَأَيْت أحدا على عهد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلَم] يُصَلِّيهما ".

(ص: ۱۹۷)

## بَابِ مِن فَاتَتْهُ صَلَاة الْفَجْرِ حَتَّى طلعت الشَّمْس، لَا يُصليهَا حَتَّى ترْتَفع

مُسلم: عَن أَبِي قَتَادَة رَضِي الله عَنهُ فِي حَدِيثُ لَيْلَة التَّعْرِيسِ قَالَ: " فَمَال رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن الطَّرِيقِ فَوضَع رَأسه ثمَّ قَالَ: احْفَظُوا علينا صَلَاتنَا، فَكَانَ أول من اسْتَيْقَظَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَالشَّمْسِ فِي ظَهره، قَالَ: فقمنا فزعين، ثمَّ قَالَ: اركبوا، فَركبْنَا فسرنا حَتَّى ارْتَفَعت الشَّمْس، ثمَّ دَعَا بميضأة كَانَت معي فِيهَا شَيْء من مَاء، فَتَوَضَّا مِنْهَا دون وضوئِهِ، قَالَ: وَبَقِي فِيهَا شَيْء من مَاء، ثمَّ أذن بِلَال رَضِي الله عَنهُ فصلى من مَاء، ثمَّ أذن بِلَال رَضِي الله عَنهُ فصلى رَسُول الله عَنهُ فصلى رَسُول الله عَلَيْهِ وَسِلم] رَكْعَتَيْنِ ثمَّ صلى الْغَدَاة ".

وَفِي هَذَا الْحَدِيثُ دَلِيل على أَن من فَاتَتْهُ صَلَاة الصُّبْح مَعَ سنتها قَضَاهَا مَعهَا.

#### ذكر مَا فِي هَذَا الحَدِيث من الْغَريب

الميضأة: بميم مَكْسُورَة وياء سَاكِنة وضاد مُعْجمَة بعْدهَا ألف وهاء، مفعلة من الْوضُوء وَهِي المطهرة يتوَضَا بها. والتعريس: / نزُول آخر اللَّيْل للاستراحة، والموضع معرس.

## بَاب يجب التَّرْتِيب فِي قَضَاء الْفَوائِت

التِّرْمِذِيّ: عَن أبي عُبَيْدَة بن عبد الله بن مَسْعُود، قَالَ: قَالَ عبد الله: " إِن (ص: ١٩٨)

الْمُشْركين شغلوا رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن أَربع صلوَات يَوْم الخَنْدَق، حَتَّى ذهب من اللَّيْل مَا شَاءَ الله، فَأمر بِلَالًا فَأَذن ثُمَّ (أَقَامَ) فصلى الظهر، ثمَّ (أَقَامَ) فصلى الْعَصْر، ثمَّ أَقَامَ فصلى الْمغرب، ثمَّ أَقَامَ فصلى الْعَشَاء ".

وَعنهُ: عَن جَابِر بن عبد الله رَضِي الله عَنهُ أَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ (قَالَ) يَوْم الخَنْدَق وَجعل يسب كفار قُرَيْش قَالَ: " يَا رَسُول الله مَا كدت أُصلِي الْعَصْر حَتَّى تَغرب الشَّمْس، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: (إِن صليتها) قَالَ: فنزلنا بطحان، فَتَوَضَّأ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فتوضأنا، فصلى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بَعْدَمَا غربت الشَّمْس، ثمَّ صلى بعْدهَا الْمغرب ". (أخرجه مُسلم)

وَقد صَحَّ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " من نَام عَن صَلَاة أَو نُسِيَهَا فليصلها إِذا ذكرهَا، وتلا قَوْله تَعَالَى: {وأَقم الصَّلَاة لذكري} " (أخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْن مَاجَه) . (ص: ١٩٩)

وَهَذَا دَلِيلَ على أَن المُرَاد قَضَاء الْفَائِتَة عِنْد الذّكر، وَذَلِكَ يَقْتَضِي التَّرْتِيبِ فِي الْفَوَائِت، لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ مَأْمُورا بِفعل الْفَائِتَة عِنْد الذّكر، وَذَلِكَ قد يكون فِي وَقت صَلَاة، فَهُوَ مَنْهِي لَا مَحَالَة عَن فعل صَلَاة الْوَقْت فِي وَقت صَلَاة، فَهُوَ مَنْهِي لَا مَحَالَة عَن فعل صَلَاة الْوَقْت فِي وَقت صَلَاة، فَهُوَ مَنْهِي يَقْتَضِي الْفساد حَتَّى تقوم الدَّلَالَة على غَيره، وَلِأَنَّهُ لما صلى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مُرتبا وَجب التَّرْتِيب لَقُولُه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَلَيْهِ وَسلم] : " صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصِلِي "، وَلِأَن فرض الصَّلَاة مُجمل فِي الْكَتَابِ وَالتَّرْتِيبِ وصف من أَوْصَاف الله عَلَيْهِ وَسلم] إذا ورد على وَجه الْبَيَان فَهُوَ على الْوُجُوب.

وروى الدَّارَقُطْنِيّ: عَن (عبيد الله) الْعمريّ عَن نَافِع، عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَهُ عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " من نسي صلَاة فَذكرهَا وَهُوَ مَعَ الإِمَام فَإِذا فرغ مِنْهَا قضى الَّتِي فَاتَتَهُ ثُمَّ أَعَاد الَّتِي مَعَ الإِمَام ".

(ص: ۲۰۰)

فَإِن قيل: أَبُو عُبَيْدَة لم يسمع من أَبِيه فَهُوَ حَدِيث مُنْقَطع وَحَدِيث / ابْن عمر رَضِي الله عَنهُ الصَّحِيح أَنه مَوْقُوف ثُمَّ إِنَّه مَعَارِض بِمَا روى الدَّارَقُطْنِيّ، عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " إِذا نسي أحدكُم صلَاة فَذكرهَا وَهُوَ فِي صلَاة (مَكْثُوبَة) فليبدأ بِالَّتِي هُوَ فِيهَا، فَإِذا فرغ مِنْهَا صلى الَّتِي نسى ".

قيل لَهُ: أَمَا حَدِيثُ أَبِي عُبَيْدَة فرواته ثِقَات: فَلَا يضرّهُ الإنْقِطَاع، وَقد عضده الحَدِيث الَّذِي بعده، وأما حَدِيث ابْن عمر فَإِن صَحَّ أَنه من قَول النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَهُوَ الْمَطْلُوب، وَإِن كَانَ من قَول ابْن عمر فَهُوَ أَحَق أَن يتبع، وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس فَإِنَّهُ مَقْطُوع ضَعِيف يرويهِ بَقِيَّة بن الْوَلِيد، عَن عمر بن أبي عمر، عَن مَكْحُول.

(ص: ۲۰۱)

### بَاب صلاة الْوُسْطَى صلاة الْعَصْر

التِّرْمِذِيّ: عَن سَمُرَة بِن جُنْدُب رَضِي الله عَنهُ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أنه قَالَ: " صَلَاة

الْوُسْطَى صَلَاة الْعَصْر ". هَذَا حَدِيث حسن.

وَعْنُهُ: عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " صَلَاة الْوُسْطَى صَلَاة الْعَصْر ". قَالَ أَبُو عِيستى: " هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح، وَهُوَ قَولَ أَكثر أهل الْعلم من أَصْحَاب رَسُولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]".

وَ اللَّهُ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَّا اللهُ عَنْهَا: " حَافظُوا على الصَّلَوَات وَصَلَاة الْوُسْطَى وَصَلَاة فَإِن قَيلَ: فقد جَاءَ فِي حَدِيثِ عَائِشَّلَة رَضِي الله عَنْهَا: " حَافظُوا على الصَّلَوَات وَصَلَاة الْوُسْطَى وَصَلَاة

الْعَصْر " (فَدلّ) على أنَّهَا غَيرها.

قيل لَهُ: يجُوز أَن تكون مُسمَعًاة بالوسطى وَالْعصر فَذكرهَا هَهُنَا باسميها.

(ص: ۲۰۲)

## بَاب لَا يسن الترجيع فِي الْأَذَان

أَبُو دَاوُد: عَن معَاذ بِن جِبِل رَضِي الله عَنهُ فِي قَصَّة الْأَذَانِ، قَالَ: فَجَاء عبد الله بِن زيد مِن الْأَنْصَار وَقَالَ فِيهِ: " واستقبل الْقبْلَة فَقَالَ: الله أكبر الله أكبر، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، حَيّ على الصَّلَاة، حَيّ على الصَّلَاة، حَيّ على الْفَلاح، حَيّ على الْفَلاح، حَيّ على الْفَلاح، الله أكبر، لَا إِلَه إِلَّا الله. ثمَّ أَمْهل (هنيَّة) ثمَّ قَامَ فَقَالَ مثلهَا، إِلَّا أَنه زَاد بَعْدَمَا قَالَ حَيّ على الْفَلاح: قد قَامَت الصَّلَاة، قد قَامَت الصَّلَاة ".

فَإِن قَيل: / فقد روى أَبُو دَاوُد: عَن (ابْن محيريز) ، عَن أبي مَحْذُورَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " أَنْقى عَليّ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] التأذين هُو بِنَفسِهِ فَقَالَ: قل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أَن لاَ إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، مَرَّتَيْنِ أَن لاَ إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن لاَ إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن مَرَّتَيْنِ "، ثمَّ قَالَ: ارْجع فَمد (من) صَوْتك أشهد أَن لاَ إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن لاَ إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن مَحَمَّدًا رَسُول الله، حَيّ على الصَّلَاة، حَيّ على الصَّلَاة، حَيّ على الْفَلاح، حَيّ على الْفَلاح، حَيّ على الْفَلاح، الله أكبر الله أكبر، لاَ إِلَه إِلَّا الله.

قيل لَهُ: لما علم رَسنُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَبَا مَحْذُورَة الْأَذَانِ كَانَ كَافِرًا، أَو كَانَ عقيب إسنكمه، بِدَلِيلِ مَا ذكر مُسلم فِي حَدِيثُه ثُمَّ قَالَ: " قَالَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَم فأذن (ص: ۲۰۳)

بِالصَّلَاةِ، فَقُمْت وَلَا شَنَّء أكره إِلَيِّ من رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَلَا مِمَّا يَأْمُرنِي بِهِ ". " فَلَمَّا لقنه الْأَذَانِ أَعَادُ عَلَيْهِ كلمة الشَّهَادَة، وكررها حَتَّى تثبت ويحفظها ويكررها على أَصِنْحَابه الْمُشْرِكِين، فَإِنَّهُم كَانُوا ينفرون مِنْهَا خلاف نفورِهم من غَيرها، فظنها أبو مَحْذُورَة من الْأذان "، وَلِأن حَالَ التَّلْقِينَ يردد الْإِنْسَانَ على من يلقنه حَتَّى يَأْتِي بهِ على وَجهه.

وَإِلَى هَذَا ذهب أَحْمد بِن حَنْبَل، وَحكى الْخطابِيّ قَالَ: " وقد قيل لِأَحْمَد بن حَنْبل - وَكَانَ يَأْخُذ بأَذَان بلال -: (أَلَيْسَ) أَذَان أبي مَحْذُورَة بعد أَذَان بِلَال، وَإِنَّمَا يُؤْخَذ بِالأحدث فالأحدث من أمر رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسِلْمَ] ، فَقَالَ: أَلَيْسَ لما عَاد إِلَى الْمَدِينَة أَقَّر بِلَالًا على أَذَانُه ".

# بَابِ الْإِقَامَة مثل الْأَذَانِ، إِلَّا أَنه يزيد فِيهَا بعد الْفَلاح قد قَامَت الصَّلَاة مرَّتَيْنِ

أَبُو دَاوُد: عَن ابْن محيريز أَن أَبَا مَحْذُورَة حَدثهُ: أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] علمه (ص: ۲۰۶)

الْأَذَانِ تسع عشرَة كلمة، وَالْإِقَامَة (سبع) عشرَة كلمة، الْأَذَانِ: الله أكبر الله أكبر (الله أكبر الله أكبر)، أشهد أن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أن مُحَمَّدًا رَسُولِ الله، أشهد أن مُحَمَّدًا رَسُولِ الله، (أشهد أن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أن مُحَمَّدًا رَسُولِ الله، أشهد أن مُحَمَّدًا رَسُولِ الله،) ، حَيّ على الصَّلَاة، حَيّ على الصَّلَاة، حَيّ على الْفَلاح، حَيّ على الْفَلاح، الله أكبر، لَا إِلَه إِلَّا الله. وَالْإِقَامَة: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أن لَا إِلَه إلّا الله، / أشهد أن مُحَمَّدًا رَسُولِ الله، أشهد أن مُحَمَّدًا رَسُولِ الله، حَيّ على الصَّلَاة، حَيّ على الصَّلَاة، حَيّ على الْفَلاح، حَيّ على الْفَلاح، قد قَامَت الصَّلَاة، قد قَامَت الصَّلَاة، الله أكبر الله أكبر، لَا إِلَه إِلَّا الله ". وَيدُلُّ عَلِي مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَيْضِا مَا تقدم من حَدِيث (عبد الله بن زيد) (فَإِنَّهُ) قَالَ: " ثمَّ أمهل (هنيَّة) ثمَّ قَالَ مثلها، إِلَّا أَنْهُ زَاد (بعد) مَا قَالَ حَيِّ على الْفَلاح، قَد قَامَت الصَّلَاة قد قَامَت الصَّلَاة ". وروى التِّرْمِذِيّ: عَن عبد الرَّحْمَنِ بن أبي ليلى، عَن عبد الله بن زيد قَالَ: " كَانَ أَذَان رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] شفعا شفعا فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة ".

(ص: ۲۰۵)

فإِنِ قيل: فقد روى البُخَارِيّ وَغَيره عَن أنس رَضِي الله عَنهُ، قَالَ: " أمر بِلَال أن يشفع الْأَذَان وَأن يُوتر الْإِقَامَة ". (وَحَدِيث التِّرْمِذِيّ رَوَاهُ عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلي، عَن عبد الله بن زيد وَلم يلقه فكانَ مُرْسلا وَلَا حَجَّةً فِي الْمَرَاسِيل، وَقَد روى ابْن عمر رَضِي الله عَنهُ: " أن الْأَذَان على عهد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ وَالْإِقامَة مرّة مرّة، وَإِذا انْتهى الْمُؤَذِن إِلَى قوْله قد قامَت الصَّلَاة قالَهَا

وروى ابْن عِمِر رَضِي الله عَنهُ عَن رَسِئُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أنه قَالَ: " مِن أذن ثِنْتَيْ عشر سنة وَجَبِت لَهُ الْجِنَّة وَكِتَبَ لَهُ بِكُل أَذَان سِتُّونَ حَسَنَةً وَبِكُلَّ إِقَامَة ثَلَاثُونَ حَسِنَة ". وَهَذَا يدل على أَن الْإِقَامَة على الشَّطْر من الْأَذَان (وَكِانَ الْأَذَان) بِمَكَّة وَالْمَدينَة فِي أَوْلَاد أبي مَحْذُورَة وهم على إفْرَاد آلْإِقَامَة حَتَّى استولى المصريون على المجاز في سنة

(ص: ۲۰۶)

اثْنَتَيْن وَسِيِّينَ وثلاثمائة فغيروا الْإِقَامَة. فَكيف وقد صار إلَى مَذْهَبنا أَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلى وَابْن مَسْعُوَد وَابْن عمر وجماهير الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ، وَمن الْأَئِمَّة مَالك وَإِسْحَاق الْحَنْظَلِّي وَأحمد بن حَنْبَل وَالْفُقَهِاءِ السَّبْعَةِ وعلماء الْأَمْصَارَ كلهم، وَلَيْسَ مَعكُمْ فِي مذهبكم إِلَّا سُفْيَانَ وَابْن الْمُبَارِكُ، وقد أمرنا بِاتِّبَاع الْأَعْظَم فِي قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " عَلَيْكُم بِالسَّوَادِ الْأَعْظَم ". سييمًا فيها هُوَ من شَعَائِر الْإسلام. قيل لَهُ: أِما حَدِيث البُخَارِيّ فَلَيْسَ) فِيهِ ذكر النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَلَا يكون فِيهِ حجّة لاحْتِمَال أَن يكون الأمر من غيره.

فَإِن قيل: قَالَ الْخطابِيّ: " وَقد زعم بعض أهل الْعلم أَن الْآمِر بذلك إنَّمَا هُوَ (أَبُو بكر وَعمر) ، قَالَ: وَهَذَا تَأْوِيل فاسد لِأَن بِلَالًا لحق بِالشَّام بعد موت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] (واستخلف) سعد القرظ على

الْأَذَانِ فِي مَسْجِد رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ".

(وَكم من عائب قولا صَحِيحا ... وآفته من الْفَهم السقيم)

إِنَّمَا يِفْسِد هَذَا التَّأْوِيل إِذا تُبِت أَن بِلَالًا لحق بِالشَّام عِقيب وَفَاة رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، قبل أَن يَسْتَخْلف أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنهُ، وَأَنه لما عَاد إِلَى الْمَدِينَة لم يكن بهَا أحد من الْخُلَفَاء الرَّاشِدينَ، وَحِينَئِذٍ يفْسد التَّأْويل وَإِلَّا فَيحْتَمل أنه أمر بذلك بعد أن اسْتَخْلف

أَبُو بكر رَضِي الله عَنهُ، ثمَّ لحق بِالشَّام بعد ذَلِك، أو أمره بذلك بعض الْخُلَفَاء بعد أن رَجَعَ من الشَّام وقدم

فَإِن تَبت أَن الْآمِر بذلك كَانَ هُوَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَيحْتَمل قَوْله أَن يشفع الْأَذَان بالصوت،

فَيَأْتِي بِصُوتِينَ صَوْتَيْنَ، ويفرد الْإِقَامَةُ فَيَأْتِي بِصَوْتُ صَوتٍ.

وروى أَبُو دَاوُد: عَن جَابِر رَضِيَ الله عَنهُ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ لِبلَال: " إذا أذنت فترسل وَإِذَا أَقْمَتَ فَأَحَدَر ". والترسل: (الترتيل) ، والحدر، آلْإسْرَاع. فالمفهوم من حَدِيث بِلَال وَحَدِيث جَابر هَذَا أَنُ الْأَذَان يَنْبَغِي أَن يكون أمد وَأَرْفَع صَوتا من الْإِقَامَة، وَأَن الْأَذَان / يفصل بَين كَلِمَاته دون الْإِقَامَة، وَإِلَى هَذَا ذهب سُنْفَيَان الثُّوريّ رَضِي الله عَنهُ.

#### (ذكر الْغَرِيب:)

حَيْ على الصَّلَاة: مَعْنَاهُ هَلُمَّ وَأَقْبِل، وَفتحت الْيَاء لسكونها (وَسُكُون) مَا قبلهَا (كَمَا فِي) لَيْت وَلَعَلَّ. والفلاح: الْفَوْز والبقاء والنجاة والسحور أيضا. وَفِي الحَدِيثُ: " حَتَّى خفنا أَن يَفُوتنا الْفَلاح "، يَعْنِي السَّحُورِ. فَمَعْنَى حَيِّ (على) الْفَلاح: أقبل على النجَاة.

(ص: ۲۰۸)

## بَابِ يكره أَذَانِ الْأَعْمَى لِأَنَّهُ لَا يعرف الْوَقْت بنفسيهِ

فَإِن قيل: (فقد) كَانَ ابْن أم مَكْتُوم رَضِي الله عَنهُ مُؤذن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، وَلَو كَانَ مَكْرُوها لِمَا تَركه النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] . قيل لَهُ: إنَّمَا كَانَ يُؤذن بعد أَذَان بلَال، فَكَانَ يعرف الْوَقْت بأَذَان بلَال رَضِي الله عَنهُ.

## بَاب يكره الْأذان على غير وضوء فِي رِوَايَة

التَّرْمِذِيّ: عَن الرُّهْرِيّ، عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " لَا تؤذن إلَّا متوضئا ". لَكِن هَذَا حَدِيث لم يرفعهُ ابْن وهب، لأَن التَّرْمِذِيّ رَوَاهُ عَن عبد الله بن وهب، عَن يُونُس، عَن ابْن شهاب قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: " لَا يُنَادي بِالصَّلَاةِ إِلَّا متوضئ ". وَالزهْرِيّ لم يسمع من أبي هُرَيْرَة فَصَارَ الحَدِيث (مَوْقُوفًا) مُرْسلا. وَوجه الرِّوَايَة الْأُخْرَى أَن قِرَاءَة الْقُرْآن على غير وضوء غير (ص: ٢٠٩)

مَكْرُوهَة، فالأذان أولى أَن لَا يكره. وَإِلَى هَذَا ذهب سنفْيَان وَابْن الْمُبَارِك (وَأحمد) رَحِمهم الله.

#### بَابِ لَا يُؤذن لصَلَاة قبل دُخُول وَقتها

أَبُو دَاوُد: عَن شَدَّاد مولى عِيَاض بن عَامر، عَن بِلَال رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: (لَهُ): " لَا تؤذن حَتَّى يستبين لَك الْفجْر هَكَذًا "، وَمد يده عرضا. وروى أَبُو دَاوُد: عَن ابْن عمر رَضي الله عَنْهُمَا: " أَن بِلَالًا أَذن قبل طُلُوع الْفجْر فَأمره رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن يرجع فينادي أَلا إِن العَبْد نَام (أَلا إِن العَبْد نَام)، زَاد مُوسَى فِي حَدِيثه: فَرجع فَنَادَى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن يرجع فينادي أَلا إِن العَبْد نَام)، زَاد مُوسَى فِي حَدِيثه: فَرجع فَنَادَى أَلا إِن العَبْد نَام ". فَذَا حَدِيث غير مَحْفُوظ، وَالصَّحِيح عَن ابْن عمر أَن النَّبى [صلى الله عَلَيْهِ فَإِن قيل: قَالَ أَبُو عِيسَى: " هَذَا حَدِيث غير مَحْفُوظ، وَالصَّحِيح عَن ابْن عمر أَن النَّبى [صلى الله عَلَيْهِ

قَانِ فَيْلَ: قَالَ ابْوَ عِيْسَى: " هَذَا حَدِيثَ عَيْرِ مُحَفَّوظُ، والصَّحِيحُ عَنَ ابْنُ عَمْرِ انَ النَّبِي [صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَّم] قَالَ: إِن بِلَالًا يُؤذن بلَيْلِ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤذن ابْنَ أَمْ مَكْتُوم ". قَالَ أَبُو عِيسَى: " وَلَو كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحًا لَم يكن لقَوْلُه: إِن بِلَالًا يُؤذن

ويو کان ابق عِيسَى: ﴿ وَيُو کَانَ هُذَا الْحَدِيثَ صَحِيمًا لَمْ يَمَنَ تَقُولُهُ: إِنْ بِلَاهُ ﴿ (ص: ٢١٠)

بلَيْل. معنى، / لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَمرهم فِيمَا يسْتَقْبل، وَلَو أَنه أمره بِإعَادَة الآذان حِين أذن قبل طُلُوع الْفجْر لم يقل: إِن بِلَالًا يُؤذن بلَيْل. قَالَ عَلَيّ بن الْمَدِينِيّ: حَدِيثُ حَمَّاد بن سَلَمَة عَن أَيُّوب غير مَحْفُوظ وَأَخْطَأ فِيه حَمَّاد بن سَلَمَة ". قيل لَهُ تَأْوِيل يحملانه عَلَيْهِ، أَدى بن سَلَمَة ". قيل لَهُ تَأْوِيل يحملانه عَلَيْهِ، أَدى بهما فرط التعصب إلَي أَن خبطا في دَفعه خبط عشواء، وَحكما بِأَنَّهُ غير مَحْفُوظ، وخطا (رَاويه) من غير دَليل، وَالطَّرِيقِ فِي التَّوْفِيقِ بَين الْأَخْبَار أَن نقُول إِن بِلَالًا كَانَ يُؤذن بلَيْل ثُمَّ نَهَاهُ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن الْأَذَان قبل طُلُوع الْفجْر، على مَا شهد به حَدِيث أبي دَاوُد الَّذِي روينَاهُ فِي أُول هَذَا الْبَاب، تُعْ أَذَن قبل الْفجْر بَعْدَمَا نَهَاهُ، فَأَمْرِه أَن يُعِيد الْأَذَان. وَهَذَا أُولَى مِن أَن نحكم على عدل ثِقَة بالْخَطَأ (أَو نجْعَل) الْأَحَادِيث يدْفع بَعْضها بَعْضًا.

#### بَابِ يُؤذن للفائتة وَيُقِيم

أَبُو دَاوُد: عَن عمرَان بن الْحصين رَضِي الله عَنهُ: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ فِي مسير لَهُ، فَنَامُوا عَن صَلَاة الْفجْر فاستيقظوا بَحر الشَّمْس، فَارْتَفعُوا قَلِيلا حَتَّى (ص: ٢١١)

اسْتَقَلَت الشَّمْس، ثُمَّ أَمر مُؤذنًا فَأَذن، فصلى رَكْعَتَيْنِ قبل الْفجْر (ثُمَّ أَقَامَ ثُمَّ صلى الْفجْر) ". وقد روى هَذِه الْقِصَّة جمَاعَة على هَذَا الْوَجْه وَبَعْضهمْ لم يذكر الْأَذَان، لَكِن الْأَخْذ بِالزِّيَادَةِ أولى.

## بَابِ لَا بَأْسِ أَن يُؤذن وَاحِد وَيُقِيم آخر وَفِي رِوَايَة يكره

وَجه الرِّوَايَة الأولى: مَا روى أَبُو دَاوُد: عَن عبد الله بن زيد رَضي الله عَنهُ، قَالَ: " أَرَادَ النَّبِي [صلى الله عَنهُ، قَالَ: " أَرَادَ النَّبِي عَنهُ الله عَنهُ وَسلم] فِي الْأَذَانِ فِي الْمَنَام، فَأَتَى النَّبِي عَنْهُ وَسلم] فِي الْمَنَام، فَأَتَى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ، قَالَ: فَأَذْن بِلَال، فَقَالَ: عبد الله أَنا رَائِيهُ وَسلم] فَأَذْن بِلَال، فَقَالَ: عبد الله أَنا رَأَيْته وَأَنا كُنْت أَريده، قَالَ: فأقم أَنْت ".

وَجه الرِّوَايَة الثَّانِيَة: مَا روى الْتِّرْمِذِيّ: عَن زِيَاد بن الْحَارِث الصدائي

(ص: ۲۱۲)

رَضِي الله عَنهُ، قَالَ: " أَمرنِي رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن (أَذَن) فِي صَلَاة الْفَجْرِ فَأَذَنت، فَأَرَادَ بِلَالَ أَن يُقيم فَقَالَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : / إِن أَخا صداء قد أذن، وَمن أذن فَهُوَ يُقيم ". قَالَ أَبُو عِيسَى: " حَدِيث زِيَاد لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث الأَفْرِيقي، والأَفْريقي ضَعِيف عِنْد أَهل الحَدِيث، ضعفه يحيى بن سعيد وَغَيره، وَقَالَ أَحْمد: لَا أَكتب حَدِيث الأَفْريقي، قَالَ: وَرَأَيْت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل يُقَوي أمره وَيَقُول هُوَ مقارب الحَدِيث ".

#### (باب)

قَالَ أَصْحَابِنَا رَحمَه الله: إِذَا كَانَ مَسْجِد لَهُ أهل معروفون فصلوا فيهِ أَو بَعضهم بِأَذَان وَإِقَامَة، كره لغَيرهم أَن يُعِيدُوا الْأَذَان وَالْإِقَامَة. قَالُوا: لِأَن الْإِطْلَاق هَكَذَا سَبَب لتقليل الْجَمَاعَة معنى، لِأَن الْجَمَاعَة إِذَا كَانَت لَا تَقُوتُهُم لَا يَجْتَمعُونَ، وَلِأَن الْمَسْجِد إِذَا كَانَ لَهُ إِمَام (ثَابت) ، فَفِي صَلَاة غَيره بِالْجَمَاعَة إِسْقَاط الخصيصة. وَرُويَ عَن أبي يُوسئف أَنه إِنَّمَا يكره إِذَا كَانَ على سَبِيل الإجْتِمَاع والتداعي، وَقَامَ مقام (الإِمَام) الأول، أما إِذَا أَقَامَ الصَّلَاة بِوَاجِد أَو اثْنَيْنِ فِي نَاحيَة الْمَسْجِد

(ص: ۲۱۳)

لَا يكره، وَرُبِمَا اسْتَدَلَّ لَهُ بِمَا روى التَّرْمِذِيّ: عَن أبي سعيد رَضِي الله عَنهُ، قَالَ: " جَاءَ رجل وَقد صلى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَقَالَ: أَيّكُم يتجر على هَذَا، فَقَامَ رجل فصلى مَعَه ". وروى أَبُو دَاوُد: عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَبْصر رجلا يُصلِّي وَحده، فَقَالَ: أَلا رجل يتَصدَّق على هَذَا فَيصلَى مَعَه ".

لَكِن الْجَوابِ عَن هَذَا أَننا نَحن راعينا حق إِمَام الْمَسْجِد، وَالْحق كَانَ للنّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فأسقطه

فَإِن نَظرِنَا إِلَى أَن الْمَعْنى إِسْقَاط الخصيصة، فللإمام الْمُخْتَصِ بِالْمَسْجِدِ (أَن) يَأْذَن لغيره بِالصَّلَاةِ. وَإِن نَظرِنَا إِلَى أَن الْمَعْنى فِيهِ تقليل الْجَمَاعَة، فَيجوز أَن (يَأْذَن) للْوَاحِد والاثنين وَلَا يَأْذَن للْجَمَاعَة الْكَثِيرَة، وَيحْتَمَل أَنه لَو صلى فِيهِ جمَاعَة بِغَيْر أَذَان أَنه لَا يكره لِأَنَّهُ قَالَ: كره لغيرهم أن يُعِيدُوا الْأَذَان وَالْإِقَامَة.

(باب الْفَخْذ عَورَة)

أَبُو دَاوُد: عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا تبرز فخذك (ص: ٢١٤)

وَلَا تَنْظُرِنَ إِلَى فَخَذْ حَىّ / وَلَا مَيْتُ ".

فَإِن قيل: حَدِيث أنس رَضِي الله عَنه: " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَوْم خَيْبَر حسر الْإِزَار عَن فَخذه حَتَّى أَيِّي أَنظر إِلَى بَيَاضٍ فَخذ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ".

قيل لَهُ: ققد روى أَحْمد بن حَنْبَل عَن جرهد: " أن رَسنول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] رَآهُ قد كشف عَن فَخذه، فَقَالَ: غط فخذك، فَإِن الْفَخْذ من الْعَوْرَة ".

فَإِن قيل: قَالَ البُخَارِيّ: " إِن حَدِيث أنس أسنند من حَدِيث جرهد ". قيل لَهُ: وَقد قَالَ: وَحَدِيث جرهد أحوط حَتَّى يخرج من اخْتلَافهمْ ".

#### (ذكر غَرِيبَة:)

جرهد: بِفَتْح الْجِيم وَسَكُون الرَّاء وَفتح الْهَاء ودال مُهْملَة، ذكره فِي الاسْتِيعَاب وَقَالَ: " قيل إِنَّه ابْن خويلد، وَقيل ابْن رزام ابْن عدي الْأَسْلَمِيّ، وَهُوَ من أسلم، وكنيته أَبُو عبد الرَّحْمَن، يعد من أهل الصّفة، ثمَّ ذكر أَنه روى هَذَا الحَدِيث ثمَّ قَالَ: " وَلَا يكاد يثبت لَهُ صُحْبَة ". (ص: ٢١٥)

#### بَابِ الرّكْبَة من الْعَوْرَة

الدَّارَقُطْنِيِّ: عَن عقبَة بنِ عَلْقَمَة قَالَ: سَمِعت عليا رَضِي الله عَنهُ يَقُولَ: " الرّكْبَة من الْعَوْرَة ". وَقَالَ البُخَارِيِّ: " وَقَالَ أَبُو مُوسِنَى: عطى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسِلم] رُكْبَتَيْهِ حِين دخل عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ ". .

### بَابِ قدم الْمَرْأَة عَورَة فِي رِوَايَة)

أَبُو دَاوُد: عَن أَم سَلَمَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَ: " قلت يَا رَسُولِ الله أَتُصَلِّي (ص: ٢١٦)

الْمَرْأَة فِي درع وخمار لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَار، قَالَ: نعم إِذَا كَانَ سابغا يُغطي ظُهُور قدميها ". فَإِن قيل: روى مَوْقُوفا على أم سَلْمَة. قيل لَهُ: الرَّاوِي قد يسند الحَدِيث وَقد يُفْتِي بِهِ.

## بَابِ إِذَا اشْتِبِهِتَ عَلَيْهِ الْقَبْلَةِ فَاجِتَهِد فَصلى ثُمَّ علم أَنه أَخطأ فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ

التِّرْمِذِيّ: عَن عَامر بن ربيعة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] (فِي سفر) فِي أَيْلَة مظْلَمَة فَلَم ندر أَيْن الْقبْلَة فصلى كل (رجل) منا على حياله فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذكرنَا (ذَلِك) للنَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَنزلت: {فأينما تولوا فتم وَجه الله} . قَالَ (ص: ٢١٧)

أَبُو عِيسنَى: " هَذَا الحَدِيثُ لَيْسَ إِسنْنَاده بِذَاكَ، لَا نعرفه مَرْفُوعا إِلَّا من حَدِيثُ (أَشْعَثُ) السمان، (وَأَشْعَثُ بِن سَعِيد) أَبُو الرّبِيع السمان يضعف فِي الحَدِيث، وقد ذهب / أَكثر أهل الْعلم إلَى هَذَا، قَالُوا: إِذَا صلى فِي الْغَيْم لغير الْقَبْلَة فَصلَاته جَائِزَة. وَبِه يَقُول سُفْيَان الثَّوْرِيِّ الْغَيْم لغير الْقَبْلَة فَصلَاته جَائِزَة. وَبِه يَقُول سُفْيَان الثَّوْرِيِّ وَابْن الْمُبَارِكُ وَأَحمد وَإِسْحَاق رَحْمَة الله عَلَيْهِم ". فالمطلوب بِالإَجْتِهَادِ عندنَا إِصابَة جِهَة الْكَعْبَة وَإِلَيْهِ ذَهِب التَّوْرِيِّ رَحمَه الله تَعَالَى.

# بَابِ إِذَا افْتتح الصَّلَاة بِذكر غير التَّكْبِير أَجزَأَهُ

قَالَ الله تَعَالَى: {وَذكر اسْم ربه فصلي} . وَالْمرَاد ذكر الرب لافتتاح الصَّلَاة، لِأَنَّهُ أعقب الصَّلَاة الذّكر، بِحرف يُوجب التعقيب، بِلَا فصل، وَذَلِكَ تَكْبِيرَة الاِفْتِتَاح، فقد شرع الله تَعَالَى الدُّخُول فِي الصَّلَاة بِمُطلق الذّكر.

فَإِن قَيل: هَذَا الْمُطلق نقيده بِمَا روى التِّرْمِذِيّ: عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، عَن مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة، عَن عَليّ كرم الله وَجهه عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " مِفْتَاح الصَّلَاة الطَّهُور، وتحريمها التَّكْبِير، وتحليلها التَّسْئِلِيم ".

(ص: ۲۱۸)

يجوز تَقْيِيد مُطلق الْكتاب بِهِ. وَالله أعلم.

قَالَ أَبُو عِيسَى: " هَذَا الحَدِيث أصح شَيْء رُويَ فِي هَذَا الْبَابِ وَأحسن ".
قيل لَهُ: مدَار هَذَا الحَدِيث على عبد الله بن (مُحَمَّد بن) عقيل، وقد كَانَ مَالك وَيحيى بن سعيد لَا يرويان عَنهُ، وَقَالَ ابْن عُيَيْنَة: أَرْبَعَة من قُرَيْش لَا يرْوى عَنْهُم، وَذكر فيهم ابْن عقيل. وقَالَ يحيى بن معين: هُو ضَعِيف فِي كل أمره. وقَالَ مُسلم: قلت ليحيى بن معين: عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل أحب إلَيْك أو عَاصِم بن (عبيد الله) فَقَالَ: مَا أحب وَاحِدًا مِنْهُمَا فِي الحَدِيث. وقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: لين الحَدِيث، لَيْسَ بِالْقُويّ، وَلَا مِمَّن يحْتَج بحَديثه. وقَالَ السَّعْدِيّ: يُوقف عَنهُ، (عَامَّة) مَا يرْوى غرائب. وَإِذا لم يَصح الحَدِيث لَا

بَابِ السَّلَام لَيْسَ بِفَرْض بل هُوَ وَاجِب وَيخرج من الصَّلَاة بِلَفْظ غَيره وَلَا تبطل الصَّلَاة

أَبُو دَاوُد: عَن (عبد الله بن عَمْرو) رَضي الله عَنْهُمَا أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " إذا قضى الإَمَام الصَّلَاة وقعد فأحدث قبل أَن يتَكَلَّم فقد تمت صلَاته، و (صلَّلة) من كَانَ خَلفه مِمَّن أَتم الصَّلَاة ". (ص: ٢١٩)

التِّرْمِذِيّ: عَن عبد الله بن عَمْرو قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " إِذَا أحدث - يَعْنِي الرجل -وَقَد جلس فِي آخر صلَاته قبل / أَن يسلم فقد جَازَت صِلَاته ".

فَإِن قيل: قَالَ التِّرْمِذِيّ: " وَهَذَا حَدِيث لَيْسَ إِسنْنَاده بِالْقَوِيّ، وَقد اضْطَرَبُوا فِي إِسنْنَاده ". قَالَ: " وَفِيه عبد الرَّحْمَن بن زِيَاد - وَهُوَ الإفْرِيقِي - وَقد ضعفه بعض أهل الحَدِيث، مِنْهُم يحيى بن سعيد الْقطّان، وَأَحمد بن حَنْمَل "-

قيل لَهُ: قد ذكرنَا فِيمَا تقدم أَن البُخَارِيّ كَانَ يُقَوي أمره، وَيَقُول: هُوَ مقارب الحَدِيث، فَلم يسْقط الإحْتِجَاج بهِ، وَقد سكت أَبُو دَاوُد عَن هَذَا الحَدِيث، وَهُوَ إذا سكت عَن حَدِيث كَانَ عِنْده حسنا

وَقد عضده، مَا روى أَبُو دَاوُد: عَن الْقَاسِم بن مَخيمرة قَالَ: " أَخذ عَلْقَمَة بِيَدِي فَحَدثني أَن عبد الله بنِ مَسْعُود أَخذ (بِيَدِهِ) وَأَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَخذ بيد عبد الله فَعلمه التَّشْنَهُد فِي الصَّلَاة، فَذكر مثل حَدِيث الْأَعْمَش: إذا قلت هَذَا (أَو قضيت هَذَا) فقد تمت صَلَاتك ". إِن شَيِئْت أَن تقوم فَقُمْ، وَإِن شَيئت أَن تقعد فَاقْعُدْ ". فَهَذَا نَص فِي أَن السَّلَامِ لَيْسَ بِفَرْض.

وَإِن قيل فِي متن الْحَدِيث: " فَإِذا قلت هَذَا فقد تمت صَلَاتك ". وَمَا بعده إِلَى آخر الحَدِيث لَيْسَ من كَلَام النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، وَإِنَّمَا هُوَ من قُول ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ

(ص: ۲۲۰)

أدرج فِي الْحَدِيث، وَقد بَينه شَبابَة بن سوار فِي رِوَايَته عَن زُهَيْر، وَفصل كَلَام ابْن مَسْعُود من كَلَام رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عبد الرَّحْمَن بن تَابت (بن ثَوْبَان) عَن الْحسن بن الْحر مفصلا مُبينًا. قيل لَهُ: قد رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ، ومُوسَى بن دَاوُد الضَّيِّيّ، وَأَبُو النَّضِر هَاشُم بن الْقَاسِم الْكِنَائِي، وَيحيى بن يحيى النَّيْسَابُورِي، وَجَمَاعَة أخر. كَمَا رَوَاهُ (النفيل) مُتَّصِلا، وَروَايَة من رَوَاهُ مُنْفَصِلا لاَ تدل قطعا أنه من كَلَام ابْن مَسْعُود، لِأَنَّهُ يحْتَمَل أَن يكون من كَلَام النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسِلْم] ، وَحين رَوَاهُ مُنْفَصِلا كَانَ قد نَسيَه ثُمَّ ذكره بعد فأسمعه إيَّاه من غير إعادَة مَا قبله، فَظَنهُ السَّامع من كَلَام ابْن مَسْعُود، وَيحْتَمَل أَنه تكلم بِهِ مُنْفَصِلا على سَبِيل الْقَتْوَى وَلم يضفه إلَى / رَسُول الله وَصلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَظَنهُ السَّامع من كَلَامه، وَهَذَا أُولَى من أَن نجعله من كَلَام ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَلَيْهِ وَسلم] مخطئا، وقد يتَطَرَّق هَذَا الْخَطَأ إلَى عَنهُ، وَإِلَّا لَكَانَ من أَدرجه فِي كَلَام رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مخطئا، وقد يتَطَرَّق هَذَا الْخَطَأ إلَى عَنهُ، وَإِلَّا لَكَانَ من أَدرجه فِي كَلَام رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مخطئا، وقد يتَطَرَّق هَذَا الْخَطَأ إلَى جَمِيع رُواة (هَذَا) الحَدِيث، وَلَئِن كَانَ من كَلَام ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ فَقِيهِ حجَّة، لِأَن قول الصَّحَابِيّ عَندنا حجَّة سِيمَا ابْن مَسْعُود رَضِى الله عَنهُ فَقِيهِ حجَّة، لِأَن قول الصَّحَابِيّ عَندنا حجَّة سِيمَا ابْن مَسْعُود رَضِى الله عَنهُ فَقِيهِ حجَّة، لِأَن قول الصَّحَابِيّ عَندَا حجَّة سِيمَا ابْن مَسْعُود رَضِى الله عَنهُ

قَالَ الطَّحَاوِيِّ رَحمَهُ الله: " وَالَّذِي يَدل على أَن ترك التَّسْئلِيم لَيْسَ بمفسد للصَّلَاة أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] صلى الظّهر خمسا، فَلَمَّا أخبر بصنيعه ثنى رجله فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ، فقد خرج مِنْهَا إِلَى الْخَامِسنَة لَا بِتَسْئلِيم فَدلَّ ذَلِك أَن السَّلَام لَيْسَ من صلبها، أَلا ترى أنه لَو كَانَ جَاءَ بالخامسة وقد بَقِي عَلَيْهِ الْخَامِسنَة لَا بَتْهُ فَلُو كَانَ جَاءَ بالخامسة وقد بَقِي عَلَيْهِ مِمَّا قَبلها سَجْدَة كَانَ ذَلِك مُفْسِدا للأربع، لِأَنَّهُ خلطهن بِمَا لَيْسَ مِنْهُنَّ، فَلُو كَانَ السَّلَام وَاجِبا كوجوب سَجْدَة الصَّلَاة لَكَانَ حكمه أَيْضا كَذَلِك وَلكنه بِخِلَافِهِ فَهُوَ سنة ".

(ص: ۲۲۱)

## بَابِ إِذَا كَبِرِ للافتتاح رفع يَدَيْهِ حذاء أُذُنَيْهِ

مُسلم عَن مَالك بن الْحُوَيْرِث: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ إِذَا كَبَر رَفَع يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِما فُروع أَذْنَيْهِ ". وروى أَبُو دَاوُد: عَن وَائِل بن حجر قَالَ: " بَهِما أَذْنَيْهِ ". فِي رِوَايَة: " حَتَّى يُحَاذِي بِهِما فروع أَذْنَيْهِ ". وروى أَبُو دَاوُد: عَن وَائِل بن حجر قَالَ: " رَأَيْت النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] حِين افْتتح (الصَّلَاة) رفع يَدَيْهِ (حِيَال) أَذْنَيْهِ، قَالَ: ثمَّ أتيتهم فرأيتهم يرفعون أَيْديهم إلَى صدُورهمْ فِي افْتتَاح الصَّلَاة، وَعَلَيْهِم بِرانس وأكسية ". فَمَا روى من الرّفْع إلَى حذاء مَنْكِبَيْه مَحْمُول على حَالَة الْعذر. وَإِلَى هَذَا ذهب سنُفْيَان التَّوْرِيّ.

# بَابِ إِذَا كبر وضع يَده الْيُمْنَى على الْيُسْرَى تَحت السُّرَّة

التّرْمِذِيّ: عَن قبيصَة بن هلب عَن أَبِيه قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يؤمنا فَيَأْخُذ شبمَاله بِيَمِينِهِ ". حَدِيث حسن.

(ص: ۲۲۲)

الدَّارَقُطْنِيّ: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " إِنَّا معاشر الْأَنْبِيَاء أمرنَا أَن نمسك بأيماننا على شَمَائِلنَا فِي الصَّلَاة ". أَحْمد بن حَنْبَل: عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ: " من السّنة وضع الْيَمين على الشمَال تَحت السُّرَّة ".

## بَابِ وَإِذَا وضع الْيَمين على الشمال قَالَ: سنبْحَانَكَ اللَّهُمَّ. . إِلَى آخِره

/ التِّرْمِذِيّ: عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: " كَانَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إذا افْتتح (ص: ٢٢٣)

الصَّلَاة قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك وتبارك اسْمك، وتَعَالَى جدك وَلَا إِلَه غَيْرِك ". وَفِي سَنَده حَارِثَة وَقد تكلم فِيهِ من قبل حفظه.

الدَّارَقُطْنِيّ: عَن أنس رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " كَانَ رَسنُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِذا افْتتح الصَّلَاة كبر ثُمَّ رفع يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بإبهاميه أُذُنَيْهِ ثُمَّ يَقُول: سنبْحَانَكَ (اللَّهُمَّ) وَبِحَمْدِك، وتبارك اسْمك، وتَعَالَى جدك وَلَا إِلَه غَيْرِك ". وَإِلَى هَذَا ذهب سنُفْيَان وَأَحمد وَإِسْحَاق رَحِمهم الله.

(ذكر مَا فِي هَذَا الحَدِيث من الْغَريب:)

(ص: ۲۲٤)

قَالَ الزّجاج: " معنى سنبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك: (بحَمْدك سبحتك) . وَتَعَالَى جدك: علا جلالك وعظمتك، وقيل ملكك وسلطانك، وقيل غناؤك ".

#### بَاب إِذَا استعاد بِالله سمى الله سرا

التَّرْمِذِيّ: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يفْتَتح الصَّلاة بِبسْم

الله الرَّحْمَن الرَّحِيم.

مُسلم: عَن أنسَ بَن مَالك رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " صليت خلف النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] . وَأبِي بكر وَعمر (وَعُثْمَان) ، فَكَانُوا يستفتحون بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين، لَا يذكرُون بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي أول قِرَاءَة وَلَا فِي آخرِهَا ".

التَّرْمِذِيّ: عَن ابْنَ لَعبد الله بن مُغفل قَالَ: " سمعني أبي وَأَنا أَقُول: بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، فَقَالَ: " أَي بني إياك وَالْحَدَث، قَالَ: وَلم أر أحدا من أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ أَبْغض إِلَيْهِ الْحَدث فِي الْإِسْلَام يَعْنِي مِنْهُ، قَالَ: وَقد

(ص: ۲۲۵)

صليت مَعَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، وَمَعَ أبي بكر، (وَمَعَ) عمر، وَمَعَ عُثْمَان، فَلم أسمع أحدا مِنْهُم يَقُولهَا، فَلَا تقلها، (إذا كبرت) فَقل: الْحَمد الله رب الْعَالمين ". حَدِيث حسن.

فَإِن قيل: فَهَذَا عبد الله بن مُغْفل رَضِي الله عَنهُ، وَهُوَ من أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، قد جعل الْجَهْر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم حَدثًا فِي الْإِسْلَام، (أفيدخل) هَذَا فِي قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " إيَّاكُمْ ومحدثات الْأُمُور فَإِن كل مُحدث بِدعَة وكل بِدعَةً ضَلَالَة ".

قُلت: معَاذ الله، لَيْسَ هَذَا من ذَلِكَ الْقَبِيلَ، بل (هُوَ) مَحْمُول على أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] جهر بالبسملة، ثمَّ أخفاها حَتَّى مَاتَ وَكَذَلِكَ أَبُو بكر / وَعمر وَعُثْمَان، ثمَّ جهر بهَا فَسمى ذَلِك الْجَهْر حَدثا وبدعة، كَمَا سميت صَلَاة التَّرَاوِيح بِدعَة، لِأَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] صلاهَا بِالْجَمَاعَة ثَلَاث لَيَال ثمَّ تَركهَا فِي الْجَمَاعَة بَاقِي عمره، وَكَذَلِكَ أَبُو بكر، ثمَّ جمع عمر بن الْخطاب النَّاس لأَجلهَا على أبي بن كَعْب. لَكِن التَّرَاوِيح بِالْجَمَاعَة بِدعَة استحسنها الْمُسلمُونَ أَجْمَعُونَ، وَهَذِه استحسنها الْبَعْض وَلم يستحسنها الْأَكْثَرُونَ.

(ص: ۲۲٦)

## بَابِ قِرَاءَة فَاتِحَة الْكتاب وَاجِبَة وَلَيْسَ بفريضة

قَالَ الله تَعَالَى: {فَاقْرُوا مَا تَيَسَّر مِن الْقُرْآن}.

البُخَارِيّ وَمُسلَم: وَغَيرهمَا عَنْ سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عَن أبيه، عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] دخل الْمَسْجِد فَدخل (رجل) فصلى، ثمَّ جَاءَ فَسلم على رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَرد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] (عَلَيْهِ السَّلَام) ، وقالَ: ارْجع فصل فَإنَّك لم تصل، فَرجع (الرجل) فصلى كَمَا كَانَ يُصَلِّي، ثمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَسلم عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: وَعَلَيْك السَّلَام، ثُمَّ قَالَ: ارْجع فصل فَإِنَّك لَم تصل، حَتَّى فعل ذَلِك ثَلَاثُ مَرَّات، فَقَالَ الرجل: وَالَّذِي بَعَثْك (بِالْحَقِّ) مَا أحسن غير هَذَا فعلمني، فَقَالَ: إِذَا قُمْت فِي الصَّلَاة فَكبر، ثمَّ اقْرَأ (بِمَا تيسَر) مَعَك من الْقُرْآن، ثُمَّ اركع حَتَّى تطمئِن رَاكِعا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تعتدل قَائِما، ثمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا، ثمَّ افْعَل ذَلِك فِي صَلَاتك كلهَا تَطمئِن سَاجِدا، ثمَّ افْعَل ذَلِك فِي صَلَاتك كلهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(ص: ۲۲۷)

أَبُو دَاوُد: عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " قَالَ (لي) رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: اخْرُج فَنَادِ فِي الْمَدِينَة أَنه لَا صَلَاة إِلَّا بِقَرآنِ وَلَو بِفَاتِحَة الْكتابِ ".

فَإِنْ قَيلَ: (المُرَاد) بالمتيسِّر مَا زَاد عَلَى (الْفَاتِحَة) ، بِدَلِيل مَا روى أَبُو دَاوُد عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " أَمرنِي رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن أنادي (أَنه) لَا صَلَاة إِلَّا (بِقِرَاءَة) فَاتِحَة الْكتاب فَمَا زَاد ".

وروى ابْن مَاجَه: عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ فِي كل رَكْعَة الْحَمد الله وَسورَة فِي قَرِيضَة أَو غَيرِهَا ".

وروى أَبُو دَاٰوُد: عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " أمرنا أن نَقْرَأ / بِفَاتِحَة الْكتاب وَمَا تيسسر

قيل لَهُ: لَو حملنَا الْآيَة الَّتِي تلونا (هَا) والْحَدِيث الَّذِي روينَاهُ على المتيسر بعد الْفَاتِحَة لزم أن تكون فَرَاءَة مَا تيسَر بعد الْفَاتِحَة فرضا أَيْضا، لثُبُوته بِمَا تلوناه من الْكتاب، وَبِمَا روينَاهُ من الحَدِيث، فَلَمَّا لم تكن السُّورَة وَلَا مَا تيسَر بعد الْفَاتِحَة فرضا معينا كَذَلِك الْفَاتِحَة. ثمَّ نقُول هَذَا الحديثان يؤيدان مَا ذَهَبْنَا إلَيْهِ، فَإِنَّا نوجب الْفَاتِحَة ونوجب شَيئا من الْقُرْآن بعْدها حسب وجوب الْفَاتِحَة، (وَصَارَ) قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام:

(ص: ۲۲۸)

" لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكِتَابَة ". نَظِير قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " لَا صَلَاة لِجَارِ الْمَسْجِد إِلَّا فِي الْمَسْجِد ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَصَححهُ أَبُو مُحَمَّد عبد الْحق. وَالْمرَاد نفي الْفَضِيلَة كَذَا هَذَا وَفية موثوق بهَا، وَلم ينف وَيُؤَيّد هَذَا التَّأْوِيل قَوْله تَعَالَى: {إِنَّهُم لَا أَيْمَان لَهُم} ، مَعْنَاهُ: أَنه لَا أَيْمَان لَهُم وافية موثوق بهَا، وَلم ينف وجود الْأَيْمَان مِنْهُم رَأْسا، لِأَنّهُ قد قَالَ (بدءا) : {وَإِن نكثوا أَيْمَانهم من بعد عَهدهم} ، وَعطف على ذَلِك أَيْضا: {أَلا تقاتلون قوما نكثوا أَيْمَانهم لَا أَيْمَان لَهُم، نفي الْأَيْمَان أصلا، وَإِنَّمَا أَرْدَ بِهِ مَا ذكرنَا. وَهَذَا يدل على جَوَاز إِطْلَاق لَفْظَة " لَا " وَالْمرَاد بِهَا نفي الْفَضِيلَة دون الأَصْل، كَمَا ذكرنَا مَن النظير.

(ص: ۲۲۹)

## بَابِ إِذَا قَالَ الإِمَامِ وَلَا الضَّالِّينِ قَالَ آمين ويقولها الْمُؤْتَم

البُخَارِيّ وَمُسلم: عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " إذا أمن الإمام فأمنُوا، فَإِنَّهُ من وَافق تأمينه تَأْمِين الْمَلَائِكَة غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه ".

# بَابِ إِذَا أَمِن الإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ أُسِرِ التَّأْمِين

الدَّارَقُطْنِيّ: عَن وَائِل بن حجر رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " صليت مَعَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَسمعته حِين قَالَ: غير المغضوب عَلَيْهِم وَلَا الضَّالِين، قَالَ: آمين، فأخفى بهَا صوته ".

فَإِن قيل: روى ابْن مَاجَه: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ إِذَا قَالَ: " غير المغضوب عَلَيْهِم وَلَا الضَّالِّين، قَالَ آمين، حَتَّى يسْمعهَا أهل الصَّف الأول) (ص: ٢٣٠)

قيل لَهُ: هُوَ مَحْمُولَ على أَنه جهر بهَا ليعلمها النَّاس، وَلأَنَّهُ دُعَاء / وَالسَّنة فِي الدُّعَاء الْإِخْفَاء، وَالدَّلِيل على أَن آمين دُعَاء قَوْله تَعَالَى فِي سُورَة يُونُس عَلَيْهِ السَّلَام: {قد أجيبت دعوتكما}، قَالَ أَبُو الْعَالِيَة، وَعِيْرَمَة، وَمُحَمّد بن كَعْب، وَالربيع بن مُوسَى: " كَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام يَدْعُو وَهَارُون يُؤمن، فَعِيْرَمَة، وَمُحَمّد بن كَعْب، وَالربيع بن مُوسَى: " كَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام يَدْعُو وَهَارُون يُؤمن، فَعِيْرَمَة الله داعيين، فَإِذا تَبت أَنه دُعَاء فإخفاؤه أفضل من الْجَهْر بِهِ لقَوْله تَعَالَى: {ادعوا ربكُم تضرعا وخفية}.

# بَابِ لَا تجبِ الْقِرَاءَة إِلَّا فِي رَكْعَتَيْنِ من الْفَرْض

وَإِلَى هَذَا ذهب سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ اقْتِدَاء بعلى رَضي الله عَنهُ. قَالَ ابْن الْمُنْذر: فقد روينَا عَن عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ: " اقْرَأ فِي الْأُوليين وَسبح فِي الْأُخْرَيَيْنِ "، وَكفى (بِهِ) قدوة. (ص: ٣٦١)

## بَابِ لَا ترفع الْأَيْدِي عِنْد الرُّكُوع وَلَا بعد الرَّفْع مِنْهُ

مُسلم: عَن جَابِر بِن سَمُرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " خرج علينا رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ: مَا لي أَرَاكُم رافعي أَيْدِيكُم كَأَنَّهَا أَذْنَاب خيل شمس، اسكنوا فِي الصَّلَاة ".

التَّرْمِذِيٰ: عَنْ عَلْقَمَة قُالَ: " قَالَ عبد الله بن مَسْعُود: أَلا أَصْلِي بكم صَلَاة رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم] ، فصلى فلم يرفع يَدَيْهِ إِلَّا فِي أول مرّة ".

قَالَ أَبُو عِيسنَى: " هَذَا حَدِيثُ حَسنَ، وَبِهُ يَقُول غير وَاحِد من أهل الْعلم من أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَالتَّابِعِينَ، وَهُوَ قُولِ سُفْيَان وَأهل الْكُوفَة ".

أَبُو دَاوُد: عَنْ الْبَرَاءَ بن عَازِب رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " رَأَيْت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] (ص: ٢٣٢)

رفع يَدَيْهِ حِين افْتتح الصَّلَاة، ثمَّ لم يرفعهما حَتَّى انْصَرف ". فِي سَنَده مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلي.

الطَّحَاوِيّ: " عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: (ترفع الْأَيْدِي فِي سبع مَوَاطِن) فِي افْتِتَاح الصَّلَاة، وَعند الْبَيْت، وعلى الصَّفَا، و (على) الْمَرْوَة، وبعرفات، و (بِالْمُزْدَلِفَةِ) وَعند الْجَمْرَتَيْن ". " وَعنهُ: عَن سنُفْيَان، (عَن الْمُغيرَة) قَالَ: " قلت لإِبْرَاهِيم: حَدِيث وَائِل رَضِي الله عَنهُ وَعند الْجَمْرَتَيْن ". " وَعنهُ: عَن سنُفْيَان، (عَن الْمُغيرَة) قَالَ: " قلت لإِبْرَاهِيم: حَدِيث وَائِل رَضِي الله عَنهُ (أَنه) رأى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يرفع يَدَيْهِ إِذَا افْتتح الصَّلَاة، وَإِذَا ركع، وَإِذَا رفع رَأسه من الرَّكُوع، فَقَالَ: إِن كَانَ وَائِل رَآهُ مرّة يرفع / فقد رَآهُ عبد الله خمسين مرّة لَا يفعل ذَلِك ".

وَعنهُ: عَن عَمْرُو بِن مرّةٌ قَالَ: " دخلت مَسْجِد حَضرمَوْت فَإِذا عَلْقَمَة بِن وَائِل يحدثُ عَن أَبِيه أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ يرفع يَدَيْهِ قبل الرُّكُوع وَبعده، فَذكرت ذَلِك (لإِبْرَاهِيم) ، فَغَضب، فَقَالَ: رَآهُ هُوَ وَلم يره ابْن مَسْعُود وَلا أَصْحَابِه ".

قلت: وَحَدِيث الرّفْع يحْتَمَلَ أَنه مَنْسُوخٍ.

(ص: ۲۳۳)

يدل عَلَيْهِ مَا روى الْبُخَارِيّ عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا: " كَانَ إِذَا دخل فِي الصَّلَاة كبر وَرفع يَدَيْهِ، وَإِذَا وَاللهُ عَذَيْهِ، وَإِذَا قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ رفع يَدَيْهِ، وَرفع ذَلِك ابْن عمر إِلَى نَبِي الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ".

وَرَوَاهُ حَمَّادٌ بِنَ سَلَمَةٌ عَنَ أَيُّوب، عَنَ نَافِع أَعَن ابْن عمر، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] . (فَلَمَّا كَانَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ) يرفع يَدَيْهِ إِذا قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لَم يَبْق مَشْرُوعا، فَكَذَلِك الرَّفْع عِنْد الرُّكُوع، وَالرَّفْع مِنْهُ، كَانَ مَشْرُوعا (ثُمَّ تَرك) (جمعا) بَين أَحَادِيث رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بِقدر الإِمْكَان، وأحاديثنا تَقْتَضِي (النَّهْي عَن الرَّفْع) وَمَا اسْتَدلَّ بِهِ غَيرِنَا مِن الْأَحَادِيث تَقْتَضِي النَّدب، أَو الْإِبَاحَة فَكَانَ مَا ذَهَنِنَا الْكَيْهِ أُولِي.

وَقد روى الْطَّحَٰاوَيِّ: عَن أبي بكر بن عَيَّاش قَالَ: " مَا رَأَيْت فَقِيها قطّ يرفع يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَة الأولى

قَالَ الطَّحَاوِيِّ: " أَجِمعُوا أَن التَّكْبِيرَة الأولى مَعهَا رفع، وَالتَّكْبِيرَة بَين السَّجْدَتَيْنِ لَا رفع مَعهَا، وَالتَّكْبِيرَة الأولى فَرضَ لَا تُجزئ الصَّلَة إِلَّا بِهَا، وَالتَّكْبِيرَة بَين السَّجْدَتَيْنِ " سنة، وَالتَّكْبِير للرُّكُوع وَالسُّجُود سنة، فَكَانَ التَّكْبِير بَين السَّجْدَتَيْنِ ".

قَالَ الْبَغَوِيِّ: " وَمذهب الْشَّافِعِي اتِّبَاع الحَدِيث إِذا ثَبت، وَقد تَبت رفع (ص: ٢٣٤)

الْيَدَيْنِ (عِنْد الْقيام من إلرَّكْعَتَيْنِ) ".

قلت: " وَلَم يعْمَل بِهِ، فَمَا أَجَاب عَنْهُ فَهُوَ جَوَاب لنا عَن الرّفْع عِنْد الرُّكُوع وَالرَّفْع مِنْهُ ".

#### (ذكر مَا فِيهِ من الْغَرِيب:)

شمس الْفرس يشمس: إذا منع ظهره.

## بَابِ إِذَا قَالَ الْإِمَام سمع الله لمن حَمده قَالَ الْمُؤْتَم رَبِنَا لَكَ الْحَمد

البُخَارِيّ وَمُسلم: عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " إِذَا قَالَ الْإِمَام سمع الله لمن / حَمده فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبِنَا لَكَ الْحَمد، فَإِنَّهُ من وَافق قَوْله قُول الْمَلَائِكَة غَفْر لَهُ مَا تَقدم من ذَنبه ". وروى هَذَا الحَدِيث بواو رَبنَا وَلَكَ الْحَمد، وَالرِّوَايَة بِعَيْر وَاو أولى، لِأَن الْوَاو للْعَطْف، وَلَيْسَ من التسميع شَيْء

(ص: ۲۳۵)

(يعْطف) . وَمعنى سمع الله: تَنَاء وحث على الْحَمد بتحقيق الْإِجَابَة، وَالْعرب تَقول اسْمَع (دُعَاء) أي أجبه.

## بَابِ إِذَا سجد بَدَأَ بركبتيه ثمَّ بيدَيْهِ ثمَّ بِوَجْهِهِ

التّرْمِذِيّ: عَن وَائِل بن حجر رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " رَأَيْت رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إذا سجد يضع رُكْبَتَيْهِ قبل يَدَيْهِ قبل يَدَيْهِ قبل يَدَيْهِ قبل يَدَيْهِ قبل رَكْبَتَيْهِ ".

قَالَ أَبُو عِيسنَى: " هَذَا حَدِيثُ حَسَن غَريب، وَالْعَمَل على هَذَا عِنْد أَكثر أهل الْعلم ".

#### بَاب إِذَا سجد وضع وَجهه بَين كفيه

أَبُو دَاوُد: عَن عبد الْجَبَّار بن وَائِل، عَن أَبِيه. فَذكر حَدِيثًا قَالَ فِيهِ: " فَلَمَّا سجد - يَعْنِي النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] - وَقعت ركبتاه إِلَى الأَرْض قبل أَن يقعا كَفاهُ، فَلَمَّا سجد وضع جَبهته بَين كفيه ". (ص: ٢٣٦)

التَّرْمِذِيّ: عَن أبي إِسْحَاق قَالَ: " قلت للبراء بن عَازِب رَضِي الله عَنهُ أَيْن كَانَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسِلمٍ] يضع وَجهه إذا سِجد؟ فَقَالَ: بَين كفيه ".

قَالَ أَبُو عِيسْنَى: " حَدِيث الْبَراء حَدِيث حسن غَريب ".

#### بَاب إذا سجد على أنفه دون جَبهته أجزاه

البُخَارِيّ: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: "أمرت أن أسجد على سَبْعَة أعظم، الْجَبْهَة وَأَشَارَ بِيَدِهِ على أَنفه، وَالْيَدَيْنِ، والركبتين، وأطراف الْقَدَمَيْنِ ". فَإِن قيل: روى التَّرْمِذِيّ: عَن أبي حميد السَّاعِدِيّ رَضِي الله عَنهُ: "أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ إِذَا سجد أمكن أَنفه وجبهته الأرْض ". حَدِيث حسن صَجِيح. قيل لَهُ: وَالْأَفْضَلَ أَن يفعل كَذَلك.

(ص: ۲۳۷)

## بَابِ السُّجُود على الْيَدَيْنِ والركبتين سنة وَلَيْسَ بِوَاجِب

أما السننة: فَلَمَّا روى مُسلم: عَن الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب أنه سمع رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول: " إِذَا سجد الْعَبْد سجد مَعَه سَبْعَة آرَاب، وَجهه، وَكَفَاهُ، وَركبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ ". وَأَما أَنه لَيْسَ بِوَاجِب: فَلَمَّا روى البُخَارِيّ وَمُسلم: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا: " أَنه رأى عبد الله بن الْحَارِث يُصَلِّي وَرَأسه معقوص من وَرَائه، فَقَامَ فَجعل يحله، / فَلَمَّا انْصَرف أقبل إِلَى ابْن عَبَّاس فَقَالَ: بن الْحَارِث يُصَلِّي وَرَأسه معقوص من وَرَائه، فَقَامَ فَجعل يحله، / فَلَمَّا انْصَرف أقبل إِلَى ابْن عَبَّاس فَقَالَ: مَالك (ورأسي) ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول: إِنَّمَا مثل هَذَا مثل الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مكتوف ". وَصَلَاة معقوص الشَّعْر جَائِزَة (فَكَذَا) صَلَاة المكتوف.

## بَاب إِن سجد على كور عمَامَته أو فَاضل ثَوْبه جَازَ

البُخَارِيّ وَمُسلم: عَن أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " كُنّا نصلي مَعَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] (فِي شدَّة الْحر) ، فَإِذا لم يسْتَطع أَحَدنا أَن يُمكن جَبهته من الأَرْض بسط ثَوْبه فَسجدَ عَلَيْهِ ". وَجه الاسْتِدْلَال بِهَذَا الْحَدِيثُ: أَن لَفْظَة ثَوْبه تعم الْمُتَّصِل بِهِ والمنفصل عَنهُ، وَالْغَالِب أَنه لم يكن عَلَيْهِم إِلَّا ثُوب وَاجِد، وَلِهَذَا لما سَأَلُوا النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن الصَّلَاة فِي الثَّوْب الْوَاحِد قَالَ: " أوكلكم يجد تُوبينِ ". والبسط فِي حَالَة الصَّلَاة لَا يكون فِي الْغَالِب إلا فِي الْمُتَّصِل بِهِ الملبوس.

وَيُوَيِّدُ هَذَا مَا روى البُخَارِيّ: عَن أنس بن مَالَك رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " كُنَّا نصلي مَعَ النَّبِي [صلى الله عَنهُ قَالَ: " كُنَّا نصلي مَعَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَيضَع أَحَدنَا طرف الثَّوْب من شدَّة الْحر فِي مَكَان السُّجُود ". وَإِذَا جَازَ هَذَا فِي فَاضل الثَّوْب، وَاذَ ذَي اللهُ عَلَى اللهُ ا

جَازَ فِي كُورَ الْعِمَآمَة، لِأَن أَمرهما وَاحِد.

قَالَ اللَّهُ خَارِيٌّ: " وَقَالَ الْحُسن : كَانَ الْقَوْم يَسنجُدُونَ على الْعِمَامَة والقلنسوة ويداه فِي كمه ". (ص: ٢٣٩)

# بَابِ الطُّمَأْتِيثَة فِي أَفْعَال الصَّلَاة وَاجِبَة وَلَيْسَت بفريضة

قَالَ الله تَعَالَى: {ارْكَعُوا واسجدوا} وأصل الرُّكُوع وَالسَّجُود الخضوع والتذلل والانقياد لأمر الله تَعَالَى: وَقِيل: كَانَ سنجُود أَبَوي يُوسئف لَهُ انحناء، (وَيُطلق السَّجُود) وَيُرَاد بِهِ الميلان، (فَيُقَال): سجدت النَّخْلَة إِذَا مَالَتْ، وَقَد قَرن الله تَعَالَى: (الخر) - وَهُوَ الانحطاط - بِالسَّجُود فَقَالَ: {خروا لَهُ سجدا} ، وَقَالَ تَعَالَى: {يِحرون للأَدْقان - أَي للوجوه - سجدا} ، فَبَان بِهَذَا أَن الرُّكُوع وَالسَّجُود ميلان، لَكِن ميلان السَّجُود فوق ميلان الرَّكُوع، وَهُوَ وضع الْجَبْهَة على الأَرْض، فتعلقت الركنية (بالأدني) مِنْهُمَا.

فَإِن قيل: فَمَا الْجَوابِ عَن حَدِيثِ الْأَعرَابِي الَّذِي رويته فِي بَابِ قِرَاءَة الْفَاتِحَة، فَإِن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ لَهُ: " ارْجع فصل / فَإِنَّكُ لَم تصل ". وروى أَبُو دَاوُد: عَن أَبِي مَسْعُود البدري رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: لَا تُجزئ صَلَاة الرجل حَتَّى يُقيم ظَهره فِي الرُّكُوع وَالسَّجُود

(ص: ۲٤٠)

قيل لَهُ: أما حَدِيث الْأَعرَابِي فقد رَوَاهُ القعْنبِي، عَن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِي، عَن أبي هُرَيْرة رَضِي الله عَنهُ، وَقَالَ فِي آخِرهُ: " فَإِذَا فعلت هَذَا فقد تمت صَلَاتك، وَمَا أنقصت من هَذَا فَإِنَّمَا أنقصته من صَلَاتك ". وَرَوَاهُ التَّرْمِذِيّ: وَقَالَ فِيهِ: " فَارْجِع فصل فَإِنَّك لم تصل فعاف النَّاس ذَلِك وَكبر عَلَيْهِم أَن يكون من أخف صلاته لم يصل، فَقَالَ الرجل فِي آخر ذَلِك: فأرني وَعَلمنِي فَإِنَّمَا أَنا بشر أُصِيب وأخطئ. ثمَّ قَالَ فِي آخِره: فَإِذَا فعلت ذَلِك فقد تمت صَلَاتك، وَإِن انتقصت مِنْهُ شَيْئا انتقصت من صَلَاتك. قَالَ: وَكَانَ هَذَا أَهُون عَلَيْهِم من الأولى أَنه من انْتقصَ من ذَلِك شَيْئا انْتقصَ من صلَاته وَلم تذْهب كلهَا ".

وَهَذَا مِن أَقُوى الْحَجَجِ فِي صَحَةَ الصَّلَاةُ إِذَا تَرَكَ الطُّمَأْنِينَةَ، وَلَو لَم تَكَنَ صَلَاةً مُعْتَبَرَةً لَمَنعه النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] (عَن إِثْمَامهَا) وَلما تَركه إِلَى أَن أَتمهَا، لِأَنَّهَا لَو كَانَت فرضا لبطلت صلاته بِتَرْكِهَا، واتمامها بعد ذَلِك يكون حَرَامًا، لكونه عَبَتًا ولغواً، فَكَانَ يجب على النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مَنعه (إِذْ) كَانَ يرَاهُ يفعل ذَلِك، وَحَيْثُ لَم يمنعهُ، وَتَركه حَتَّى أَتمهَا، دلّ أَن الطَّمَأْتِينَة لَيْسَ بِفَرْض، وَإِنَّمَا أَمره بِالْإِعَادَةِ لَجبر النَّقُصَان لتعذر جبره بسجود السَّهُو، لِأَنَّهُ كَانَ عَامِدًا، وَلَو تَركه سَاهِيا وَخرج من الصَّلَاة بِفعل مَا ينافيها (لم يسْجد) للسَّهُو، وَإِنَّمَا قَالَ: لم تصل، لعدم كمالها وتفاحش نقصانها، وَأما حَدِيث أبي بَفعل مَا ينافيها (لم يسْجد) للسَّهُو، وَإِنَّمَا قَالَ: لم تصل، لعدم كمالها وتفاحش نقصانها، وَأما حَدِيث أبي دَاوُد: فَالْمُرَاد بِعَدَمِ الْإِجْزَاء عدم الْكَمَال، أَي لَا تجزيه عَن الْفَرْض وَالسَّنة لَا أَنَّهَا بَاطِلَة.

# بَابِ إِذَا رَفْعِ رَأْسُهُ مِن السَّجْدَة الثَّاثِيَة فِي الرَّكْعَة الأولى نَهَضَ على صندُور قَدَمَيْهِ

التّرْمِذِيّ: عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " كَانَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ينْهض (فِي الصَّلَاة) على صدور قَدَمَيْهِ ".

فَإِن قَيل: رُوى الْتَرْمِذِيّ: عَن مَالك بن الْحُوَيْرِث / اللَّيْثِيّ رَضِي الله عَنهُ: " أَنه رأى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يُصلّي، فَإِذا كَانَ فِي وتر من صلّاته لم ينْهض حَتّى يَسْتَوِي جَالِسا ". حَدِيث حسن صَحِيح. قيل لَهُ: هَذَا مَحْمُول على حَالَة الْكبر.

قَالَ الطَّحَاوِيّ: " ثُمَّ رَأَيْنًا الرجل إِذَا خرج فِي صلَاته من حَال إِلَى حَال اسْتَأْنف ذكرا فِي جَمِيع صلَاته، وَهُوَ هَهُنَا لَا يكبر حَتَّى يَسْتَوِي قَائِما، فَلُو كَانَ بَين قِيَامه وَسنُجُوده جُلُوس لاحتاج إِلَى التَّكْبِير إِذا رفع رَأْسه من السنُّجُود، وتكبير آخر إِذا نَهَضَ للْقِيَام، (فَلَمَّا) لم يُؤمر بذلك ثَبت أَن لَا قَعُود ليتفق حكم سَائِر الصَّلَاة ". وَإِلَى هَذَا ذهب مَالك وَأحمد وَإِسْحَاق رَحِمهم الله.

(ص: ۲٤۲)

بَابِ إِذَا رَفْعِ رَأْسُهُ مِنْ السَّجْدَة الثَّاثِيَة فِي الرَّكْعَة الثَّاثِيَة افْتَرش رَجِلُهُ الْيُسْرَى فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَنُصبِ الْيُمْنَى، وَكَذَا فِي آخر الصَّلَاة

التَّرْمِذِيّ: عَن وَائِل بن حجر قَالَ: " قدمت الْمَدِينَة، قلت لأنظرن إِلَى صَلَاة رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم] ، فَلَمَّا جلس - يَعْنِي للتَّشْهَد - افترش رجله الْيُسْرَى، وَوضع يَده الْيُسْرَى - يَعْنِي على فَخذه الْيُسْرَى - وَنصب رجله الْيُمْنَى ".

قَالَ أَبُو عِيسنَى: " هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح وَالْعَمَل عَلَيْهِ عِنْد أَكثر أهل الْعلم، وَهُوَ قَول سُفْيَان الثَّوْرِيّ، وَابْن الْمُبَارِك، وَأهل الْكُوفَة ". وَمَا رُوِيَ عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] من التورك فِي آخر الصَّلَاة. إن صَحَ قَهُوَ مَحْمُول على حَالَة الْكبر. كَمَا كَانَ ابْن عمر يتربع (فِي الصَّلَاة) فقيل لَهُ فِي ذَلِك، فَقَالَ: " إن رجلاي لَا تَجِملاني ".

وروي) الطَّحَاوِيِّ: عَن أبي صَالح، عَن عطاف بن خَالِد، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء، عَن رجل: " أنه وجد عشرة من أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] (م. و ٢٠٣٠)

(ص: ۲٤٣)

جَلَسُوا، فَذكر نَحوا من حَدِيث أبي عَاصِم سنواء - يَعْنِي فِي التورك - ". قَالَ أَبُو جَعْفَر: " فقد فسد بِهَذَا حَدِيث أبي حميد، لِأَنَّهُ صار عَن مُحَمَّد بن عَمْرو، عَن رجل، وَأهل الْإسْنَاد لَا يحتجون بِمثْل هَذَا، فَإِن ذكر ضعف العطاف (فعبد الحميد) أَضْعَف، مَعَ أَنهم لَا يطرحون حَدِيث العطاف كُله، وَإِنَّمَا يَزْعمُونَ (ص: ٤٤٢)

أَن حَدِيثُه فِي الْقَدِيم صَحِيح كُله، وَحَدِيثُه فِي الآخر قد دخله شَيْء، هَكَذَا قَالَ يحيى بن معِين فِي كِتَابه. وَأَبُو صَالَح سَمَاعه من العطاف قديم جدا، فقد دخل ذَلِك فِيمَا (صَحَّ) من حَدِيثُه ". وَإِلَى هَذَا ذَهِب سُفْيَان الثَّوْرِيِّ رَحمَه الله.

## بَابِ الْمُخْتَارِ تشهد ابْنِ مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ

البُخَارِيّ: عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " كُنَّا إِذا كُنَّا مَعَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي الصَّلَاة، قُلْنَا: السَّلَام على الله عَلَيْهِ وَسلم] : لَا الصَّلَاة، قُلْنَا: السَّلَام على الله عَلَيْهِ وَسلم] : لَا تَقولُوا السَّلَام على الله قَإِن الله هُوَ السَّلَام، وَلَكِن قُولُوا التَّحِيَّات لله، والصلوات والطيبات، السَّلَام عَلَيْك تَقولُوا التَّحِيَّات لله، والصلوات والطيبات، السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته، السَّلَام علينا وعلى عباد الله الصَّالِحين، فَإِنَّكُم إِذا قُلْتُمْ ذَلِك أَصَاب كل عبد فِي السَّمَاء أَو بَين السَّمَاء وَالْأَرْض، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله، ثمَّ (ليتخير) من الدَّعَاء (أعجبه إلَيْهِ) فيدعو به ".

قَالَ الْخطابِيِّ (بعد) ذَكر الرِّوَايَاتَ فِي التَّشْمَهُد: " وأوضح هَذِه (ص: ٥٤٢)

الرِّوَايَات) وأشهرها رجَالًا تشهد ابن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ، وَإِنَّمَا ذهب الشَّافِعِي إِلَى تشهد ابن عَبَّاس للزِّيَادَة الَّتِي فِيهِ وَهِي قَوْله: " المباركات "، ولموافقته الْقُرْآن وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: {فَسَلَمُوا على أَنفسكُم تَحِيَّة من عِنْد الله مباركة طيبَة} ، وَإِسْنَاده جيد وَرجَاله مرضيون ".

قلت: وَذكر أَصْحَابِنَا رَحِمهم الله أَيْضًا (نوعا) من التَّرْجِيح، فَقَالُوا: فِي حَدِيث ابْن مَسْعُود الْأَمر وَاقله الاسْتَحْبَاب، و (فِيه) الْأَلف وَاللَّام فِي " السَّلَام " وَهِي للاستغراق، وَزِيَادَة الْوَاو وَهِي لتحديد الْكَلَام، - كَمَا فِي الْقسم - وتأكيد التَّعْلِيم (فَإِن) فِي حَدِيثه من طَرِيق أبي دَاوُد: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَخذ بيد ابْن مَسْعُود فَعلمه التَّشْمَة ". وَإِلَى هَذَا ذهب سنفْيَان الثَّوْرِيِّ وَأَحمد بن حَنْبَل رحمهما الله.

شرح أَلْفَاظ التَّشْمَهُد: التَّحِيَّات لله، مَعْنَاهُ الْملك لله، وَقيل: (الْبَقَاء لله، وَلِهَذَا يُقَال حياك الله أَي أبقاك الله، وَقد تسنْتَعْمل التَّحِيَّة بِمَعْنَى السَّلَام، وَقيل): مَعْنَاهُ أَسمَاء الله تَعَالَى، وَهُوَ الْوَاحِد الْأَحَد الْفَرد الصَّمد، فَيكون مَعْنَاهُ هَذِه الْأَسْمَاء لله خَاصَّة.

(ص: ۲٤٦)

الصَّلَوَات الله: (مَعْنَاهُ الرَّحْمَة) الله على عباده، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: {صلوَات من رَبهم وَرَحْمَة} . فَإِن قيل: إِذا كَانَ معنى الصَّلَاة الرَّحْمَة فَكيف عطف الرَّحْمَة على الصَّلَاة، وَالشَّيْء لَا يعْطف على نَفسه. قيل لَهُ: قد يعْطف الشَّيْء على نَفسه إِذا اخْتلف / اللفظان، وَقَالَ بَعضهم: معنى الصَّلَوَات: الْأَدْعِيَة الله. الطَّيِبَات: مَعْنَاهُ الطَّيِبَات من الْكَلِمَات الله تَعَالَى، يُرِيد بِهِ التَّسْبِيح والتهليل والتحميد والتوحيد. ذكر بعض هذا الْخطابِيّ وَذكر بعضه الْبَغُويّ.

# بَابِ إِذَا جِلْسِ للتَّشْهَدُ بِسِطْ أَصَابِعِ يَدَيْهِ

التِّرْمِذِيّ: عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنهُ: " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ إِذا جلس فِي الصَّلَاة وضع يَده الْيُمْنَى على رُكْبَتَيْهِ، وَرفع (إصبعه) الَّتِي تلِي الْإِبْهَام يَدْعُو بهَا، وَيَده الْيُسْرَى على ركبته باسطها عَلَيْهَا ".

(ص: ۲٤٧)

# باب إِذا فرغ من التَّشْهَد الأول لَا يَأْتِي بِشْنَيْء من الذِّكر بعده

أَبُو دَاوُد: عَن أبي عُبَيْدَة، عَن أبِيه، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " أَنه كَانَ (يقْعد) فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولِيين كَأَنَّهُ على الرضف: الْحِجَارَة المحماة. الْأُولِيين كَأَنَّهُ على الرضف: الْحِجَارَة المحماة.

## بَابِ تسْتَحبِ الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي التَّشْهَد الْأَخير وَلَا تجب

قَالَ إِبْرَاهِيمِ النَّحْعِيّ: كَاثُوا يرَوْنَ التَّشْهَدُ كَافِيا من الصَّلَاة على النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسِلم] ، وَلَو كَانَتُ وَاجِبَة لعلمها للأعرابي حِين علمه الصَّلَاة، ولعلمهما لِإبْنِ مَسْعُود حِين علمه التَّشْهَد. فَإِن قيل: قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيِهَا الَّذِينَ آمنُوا صلوا عَلَيْهِ وسلموا تَسْلِيمًا} أمر (ص: ٢٤٨)

(بهَا) ، وَالْأَمرِ ظَاهرِ فِي الْوُجُوبِ، فَلَا بُد من حمله على وَجه تكون الصَّلَاة عَلَيْهِ وَاجِبَة، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا فِي الصَّلَاة وَإِلَّا فَفِي غَيرِهَا يكون ندبا.

قَيلٌ لَهُ: هَذَا أَمْرِ وَالْأَمر لَا يَقْتَضِي التَّكْرَار، وَقد ذهب بعض أَصْحَابِنَا (إِلَي) أَن الصَّلَاة على النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] تجب خَارج الصَّلَاة فِي الْعُمر مرّة وَاحِدة، (وَالْمُخْتَار) أَنَّهَا تجب كلما ذكر [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] . كَذَا اخْتَارَهُ الطَّحَاوِيِّ رَحْمَة الله عَلَيْهِ.

# بَابِ إِذَا فَرغ من التَّشْهَد الآخر سلم عَن يَمِينه وَعَن شِمَاله

التِّرْمِذِيّ: عَن أبي الْأَحْوَص، عَن عبد الله رَضِي الله عَنهُ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " (أنه كَانَ يسلم) عَن يَمِينه وَعَن (يساره) ، السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله، السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله ". هَذَا حَدِيث (حسن) صَحِيح. (ص: ٢٤٩)

## بَابِ لَا تجبِ الْقِرَاءَة على الْمَأْمُوم لَا فِي صَلَاة سر وَلَا جهر

مُسلم: / عَن عَطاء بن يسار أنه أخبرهُ أنه سالً زيد بن تابت عن الْقِرَاءَة مَعَ الإِمَام فَقَالَ: " لَا قِرَاءَة مَعَ الإِمَام فَقَالَ: " لَا قِرَاءَة مَعَ الإِمَام فِي شَيْء ". وَكفى بزيد بن تَابت قدوة.

ورُوى اَلْتِرْمِذِي: عَنْ أَبِي نُعَيْم وَهُب بِن كيسَان أَنه سمع جَابِر بِن عبد الله يَقُول: " من صلى رَكْعَة لم يقْرَأ فِيهَا بِأُم الْقُرْآنِ فَلم يصل إِنَّا أَن يكون وَرَاء الإمَام "

قَالَ ابْنَ عبد الْبر: رَوَاهُ يَحيي بن سَلام صَاحب التَّفْسِير عَن مَالك، عَن أبي نعيم وهب بن كيسان، عَن جَابر رَضِي الله عَنهُ، عَن النَّبي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم].

وُحكَى الْخَطَابِيّ: " أَن عَبِد اللهُ بِن شَدَّاد روى مُرْسلا عن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: من كَانَ لَهُ إِمَام فقراءة الإِمَام لَهُ قِرَاءَة ". والمرسل عندنا حجَّة.

فَإِن قُيل: رَوى فِيَ حَدِيث سَمُرَة: "كَانَ لَرَسُولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] سكتتان، سكتة بعد الدُّخُول فِي الصَّلَة، وسكتة بعد الْقِرَاءَة ". وَلَا فَائِدَة فِي ذَلِك إِلَّا ليقْرَأ الْمُؤْتَم.

(ص: ۲۵۰)

قيل لَهُ: يجوز أَن يكون سكت لِنَلَّا تتصل الْقرَاءَة بِالتَّكْبِيرِ، فيختلط الْقُرْآن بِغَيْرِهِ. وروى الطَّحَاوِيّ، عَن يُونُس، عَن ابْن وهب أَن مَالِكًا حَدثهُ، عَن نَافِع أَن عبد الله بن عمر كَانَ إِذَا سُئِلَ هَل يقْرَأ (أحد) خلف الإمَام فَيَقُول: " إذا صلى

أَحدكُمْ خَلْفَ الإِمَامَ فحسبَه قِرَاءَة الإِمَام ". (وَفِي مُسلَم قَالَ: " وَفِي حَدِيث) جرير، عَن سُلَيْمَان بن (الْمثنى) التَّيْمِيّ، عَن قَتَادَة، من الزِّيادة: وَإِذَا قَرَأَ فأنصتوا. قَالَ أَبُو بكر ابْن أُخْت أبي النَّضر فِي هَذَا الْحَدِيث - أَي (طعن) - فَقَالَ مُسلَم: (تُرِيدُ) أَحفظ من سُلَيْمَان؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو بكر: فَحَدِيث أبي هُرَيْرة؟ (فَقَالَ: هُوَ صَحِيح) يَعْنِي: - وَإِذَا قَرَأَ فأنصتوا - تَمام الحَدِيث الَّذِي فِيهِ: إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ. فَقَالَ: هُوَ عَنْدِي صَحِيح وَضعته هَهُنَا، وَإِنَّمَا وضعت عَنْدِي صَحِيح وَضعته هَهُنَا، وَإِنَّمَا وضعت هَهُنَا مَا اجْتَمَعُوا عَلَيْه ".

(ص: ۲۵۱)

## بَاب يكره إمامة الأعمى

(لِأَنَّهُ لَا يَتَّقِي النَّجَاسَة) ، (قَالَ الله تَعَالَى: {وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى والبِصير} . فَمن سوى بَينهمَا فقد خَالف نَص الْكتاب، وَهَذَا نَظِير قَوْله تَعَالَى: {هَل يَسْتَوِي الَّذِين يعلمُونَ وَالَّذِين لَا يعلمُونَ} ، وأجمعنا أنه إذا اجْتمع الْمَعْام والبصير قدم الْبَصِير. الْعَالم، فَكَذَا إِذَا اجْتمع / الْأَعْمَى والبصير قدم الْبَصِير. فَهُم الْعَالم، فَكَذَا إِذَا اجْتمع / الْأَعْمَى والبصير قدم الْبَصِير. فَهُم الْكتاب لِأَنِّي لم أسو فَإِن قَالَ الْقَائِل: أَنَا أَقُول بِأَن الْأَعْمَى أولَى، لِأَنَّهُ لَا يرى مَا يلهيه، وَلست بمخالف للْكتاب لِأَنِّي لم أسو

قَيْلٌ لَهُ: إِن كنت لم تَخَالفه لفظا فقد خالفته معنى، فَإِن الْآيَة مَا سيقت إِلَّا لبَيَان أَن الْأَعْمَى أحط رُتْيَة من الْبَصِير، وَأَنت قد رفعت رتبته على الْبَصِير فقد خَالَفت الْكتاب، ثمَّ أَقُول بِأَن الْبَصِير أولى لِأَنَّهُ يتَجَنَّب النَّجَاسَة الْتَي تَفْسد الصَّلَاة، وَهَذَا اخْتِيَار الشَّيْخ النَّجَاسَة الْتِي تَفْسد الصَّلَاة، وَهَذَا اخْتِيَار الشَّيْخ

أبي إسْحَاق صَاحب الْمُهَذّب من أصْحَاب الشَّافِعِي رَحمَه الله، و (هَذَا الْكَلَام) الحقته بِهَذَا الْكتاب (بعد أن سمعته مرّة وَاحِدَة) .

فَإِن قَيل: روى أَبُو دَاوُد: عَن أنس رَضِي الله عَنهُ أَنِ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] اسْتخْلف ابْن أم مَكْتُوم يؤم النَّاس وَهُوَ أعمى. وَلَيْسَ من الْجَائِز أَن يُقَال: إِنَّمَا فعل النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] (ص: ٢٥٢)

ذَلِك بَيَانًا للْجُوَازِ، فَإِن الْجَوَازِ كَانَ يُسْتَفَاد من الصَّلَاة خَلفه مرّة وَاحِدَة أَو مرَّتَيْنِ. وقد حكى النمري أنه عَلَيْهِ السَّلَام اسْتَخْلَفَهُ على الْمَدِينَة تُلَاث عشرَة مرّة، واستخلفه عمر بن الْخطاب أَيْضا فِي حجَّة الْوَدَاع، فَلَو كَانَت الصَّلَاة خَلفه مَكْرُوهَة لما فعله النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]. قيل لَهُ: من (الْمُحْتَمَل) أن ابْن أم مَكْتُوم كَانَ لَهُ من يُرَاعِي حَاله ويحرسه من أن تصيبه النَّجَاسَة.

#### بَابِ صَلَاة الْجَمَاعَة سنة مُؤكدة

أما أَنَّهَا سنة: فَلَمَّا روى البُخَارِيّ وَمُسلم، عَن عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " صَلَاة الْجَمَاعَة أفضل من صَلَاة الْفَذ بِسبع وَعَشْرينِ دَرَجَة ". وَأَمَا أَنَّهَا مُؤَكِدَة: فَلَمَّا روينَا (عَنْهُمَا) ، عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " وَالَّذِي نَفسِي بِيدِهِ لقد هَمَمْت أَن آمُر بحطب فيحتطب، ثمَّ آمُر بِالصَّلَاةِ فَيُؤذن (لَهَا) ، ثمَّ آمُر رجَالًا يؤم النَّاس، ثمَّ أُخَالِف إِلَى رجال لَا يشْهدُونَ (ص: ٢٥٣)

الْجَمَاعَة فَأحرق عَلَيْهِم بُيُوتهم، وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد الْعشَاء " /. وَجه الاسْتِدْلَال بِهَذَيْنِ الْحَدِيثين: أَنه أَثبت (لصَلَاة الْوَاحِد) فضلا، وهم بالتحريق وَلم يحرق، وَإِنَّمَا أخرجه مخرج الْوَعيد لِلْمُنَافِقين الَّذين كَانُوا يتخلفون عَن الْجَمَاعَة وَالْجُمُعَة.

#### ذكر مَا فِي الْحَدِيثين من الْغَريب

الْفَذ: الْفَرد. قَالَه الْجَوْهَرِي. مرماتين: بِكَسْر الْمِيم وَفتحهَا وَرَاء سَاكِنة وَمِيم ثَانِية وَألف وتاء مُعْجمة بِاثْنْتَيْنِ من قَوق مَفْتُوحَة وياء مُعْجمة بِاثْنْتَيْنِ من تَحت سَاكِنة وَنون. " والمرماة مَا بَين ظلفي الشَّاة، وَقيل: المرماتان هَهُنَا سَهْمَان يَرْمِي بهما الرجل (فيحوز) سبقه، يَقُول: يسابق أحدهم إلَى سبق الدُّنْيَا ويدع سبق الْأَخِرَة ".

#### بَاب يكره للنِّسناء أن يصلين وحدهن جمَاعَة

أَبُو دَاوُد: عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: (ص: ٢٥٤)

" صَلَاة الْمَرْأَة فِي بَيتهَا أفضل من صلَاتهَا فِي حُجْرَتهَا، وصلاتها فِي مخدعها أفضل من صلَاتهَا فِي بَيتهَا

فَإِن قيل: روى أَبُو دَاؤُد: عَن أم (ورقة) بنت نَوْفَل رَضِي الله عَنْهَا: " أَنَّهَا اسْتَأْذَنت النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن تتَّخذ فِي دارها مُؤذنًا فَأَذنِ لَهَا، وَكَانَ رَسُولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يزورها (فِي بَيتهَا) ، وَجعل لَهَا مُؤذنًا يُؤذن لَهَا، وأمرها أَن تِوْم أهل دارها ".

قيل لَهُ: فِي إِسْنَادَه عبد الله بن جَمِيع الزُّهْرِيّ، وَإِن كَانَ مُسلم قد أخرج عَنهُ فَفِيهِ مقَال، فَإِن (صَحَّ) حمل على ابْتِدَاء الْإسْلَام، حِين كَانَ لَلنِّسَاء أَن يخْرجن إِلَى الْمَسَاجِد ويصلين مَعَ الرِّجَالِ فِي جَمِيع الصَّلُوات. (فَتبين) بِهَذَا أَن صلَاتَهَا فِي بَيتهَا أستر أحوالها، وَفِي حُضُورهَا الْجَمَاعَة اسْتَهارها، وقد قَالَ الله تَعَالَى: {وقرن فِي بيوتكن} . (وَفِي) خُرُوجهَا إِلَى الْجَمَاعَة ترك الْقَرارِ. (ص: ٥٥٥)

### بَابِ يكره للشواب من النِّسناء حُضُور الْجَمَاعَة لَيْلًا كَانَ أَو نَهَارا

أَبُو دَاوُد: عَن عَائِشَة زوج النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَت: " لَو أَدْرِكُ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مَا أحدث النِّسنَاء لمنعهن الْمُسَاجِد كَمَا (مَنعه) نسناء بني إسْرَائِيل ". قَالَ يحيى بن سعيد: فَقلت لعمرة (أَمْنَعه) نسنَاء بني إسْرَائِيل؟ قَالَت: نعم.

### بَابِ إِذَا أَم بِاثْنَيْنِ تقدم عَلَيْهِمَا

مُسلم: عَن أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ: " أَن جدته مليكة دعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لطعام صنعته / فَأكل مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: قُومُوا (فلأصلي) لكم، قَالَ أنس: فَقُمْت إِلَى حَصِير لنا قد اسود من طول مَا لبس، فنضحته بِمَاء، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وصففت أَنا واليتيم وَرَاءه والعجوز من وَرَائِنَا، فصلى لنا رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرف ". (ص: ٢٥٦)

فَإِن قيل: " رُوِيَ أَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ صلى بعلقمة وَالْأسود فَوقف بَينهمَا ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْت رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فعل ".

قُيل لَهُ: هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاؤُد وَالنَّسَائِيّ، وَفِي سَنَده هَارُون بن عنترة، وقد تكلم فِيهِ بَعضهم، وَقَالَ أَبُو عَمر النمري: الصَّحِيح أَنه مَوْقُوف على ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ. وَقَالَ بَعضهم: مَنْسُوخ، لِأَن هَذِه الصَّلَاة (تعلمها) بِمَكَّة وَفِيهَا التطبيق وَهُوَ مَنْسُوخ وَالله أعلم.

# بَاب إِذَا قَامَت الْمَرْأَة إِلَى جَانب رجل وهما مشتركان فِي صَلَاة وَاحِدَة أفسدت صلَاته

مُسلم وَأَبُو دَاوُد: وَاللَّفُظ لَهُ: عَنِ مُوسَى بِن أنس (عَن أنس) رَضِي الله عَنهُ: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أمه وَامْرَأَة مِنْهُم، فَجعله عَن يَمِينه وَالْمَرْأَة خلف ذَلِك ".
فقد صلى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بِوَاحِد وأقامها خَلفه، وبأنس واليتيم وأقامها خلفهما، وَلم يرد عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِيمَا علمنَا أنه أَقَامَهَا محاذية للرجل أبدا، فَتَبت أَن مقامها دون مقامه، والنَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِذا فعل فعلا ودام عَلَيْهِ، وَلم يقم دَلِيل على عدم وُجُوبه علينا من قول أو فل، وَاسْتقر الْأَمر عَلَيْهِ فِي زَمَانه (وزمن) من بعده، فَهُوَ وَاجِب، سِيمَا فِي

الصَّلَاة وَمَا يتَعَلَّق بِهَا، وَقد قَالَ [صلى الله عَلَيْه وَسلم]: "صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي " وَإِذا تَبت وُجُوبه بِفِعْلِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَة خطابه " افعلوا كَذَا " فَلَمَّا أَقَامَ الرجل عَن يَمِينه وَالْمَرْأَة خَلْفُه وَأَقَام أنسا واليتيم وَرَاءه

والعجوز وراءهما، صار كأنَّهُ قَالَ للرجل تقدم على الْمَرْأَة وأخرها عَنْك، ثمَّ رَأينا الرجل إِذا صلى مَعَ إِنْسَان (إِنْسَان) قَامَ عَن يَمِينه، وَإِذا صلى مَعَه آخر قاما متحاذيين (خَلفه) ، / ورأينا الصّبِي إِذا صلى مَعَ إِنْسَان قَامَ أَيْضا محاذيا للرجل، وَإِذا صلى مَعَ صبي غَيره فِي جمَاعَة صلى خَلفهم، ورأينا الْمَرْأَة لَيست كَذَلِك. وأجمعنا أن الرجل لو اقْتدى بها فسدت صلاته دون صلاتها، لِأنَّهُ مَأْمُور بالتقدم عَلَيْها، فَإِذا حاذته وَجب أن تفسد صلاته دون صلاتها وكذا الْمَأْمُوم إِذا تقدم على إِمَامه فسدتْ صلاته دون صلاة الإِمَام لتَركه فرض الْمقام كَذَا هَذَا.

### بَاب يُصلِّي الْقَائِم خلف الْقَاعِد

مُسلم: عَن الْأسود، عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: "لما ثقل رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] جَاءَ بِلَال يُؤذنهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ: مروا أَبَا بكر فَليصل بِالنَّاسِ، فَقلت لحفصة: قولي لَهُ إِن أَبَا بكر رجل أسيف، وَأَنه مَتى يقم مقامك لَا يسمع النَّاس، فَقلت لحفصة: قولي لَهُ أَن أَبَا بكر رجل أسيف وَأَنه مَتى يقم مقامك لَا يسمع النَّاس، فَلَو أمرت (عمر) ، فَقَالَت لَهُ: فَقَالَ وَهُلِي لَهُ أَن أَبَا بكر رجل أسيف وَأَنه مَتى يقم مقامك لَا يسمع النَّاس، فَلَو أمرت (عمر) ، فَقَالَت لَهُ: فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : إنكن لأنتن صواحب يُوسئف، مروا أَبَا بكر فَليصل بِالنَّاسِ، فَأمروا أَبَا بكر فصلى، قَالَت: فَلَمَّا دخل فِي الصَّلَاة وجد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي (ص: ٢٥٨)

نَفسه خَفَّة، فَقَامَ يهادي بَين رجلَيْنِ وَرجلَاهُ تخطان فِي الأَرْض، قَالَت: فَلَمَّا دخل الْمَسْجِد سمع أَبُو بكر حسه، ذهب يتَأَخَّر فَأَوْما إِلَيْهِ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] (أَن قُم) مَكَانك، فجَاء رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] حَلَيْهِ وَسلم] يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسا عَلَيْهِ وَسلم] حَلَيْهِ وَسلم] ويقتدي النَّاسِ بِصَلَاة أبي بكر ". وَأَبُو بكر يصَلَاة النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ويقتدي النَّاسِ بِصَلَاة أبي بكر ". وَفِي لفظ لأبي دَاوُد: " فقعد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فكبر بِالنَّاسِ وَجعل أَبُو بكر يكبر بتكبيره وَجعل النَّاس يكبرُونَ بتكبير أبي بكر ". فَقِي إِقَامَة رَسُول الله عَلَيْهِ وَسلم] (أَبَا بكر) عَن يَمِينه، وَهُو مقام الْمَأْمُوم، وَفِي تكبيره بِالنَّاسِ وتكبير أبي بكر بتكبيره (بَيَان) وَاضح أَن الإِمَام فِي هَذِه الصَّلَاة رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، وقد صلى بِالنَّاسِ قَاعِدا وَالنَّاس خَلفه قيام، وَهِي آخر صَلَاة صلاهَا رَسُول الله [سلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، وقد صلى بِالنَّاسِ قَاعِدا وَالنَّاس خَلفه قيام، وَهِي آخر صَلَاة صلاهَا بالله عَلَيْهِ وَسلم] ، وقد صلى بِالنَّاسِ قَاعِدا وَالنَّاس خَلفه قيام، وَهِي آخر صَلَاة صلاهَا بالله عَلَيْهِ وَسلم] ، وقد صلى بِالنَّاسِ قَاعِدا وَالنَّاس خَلفه قيام، وَهِي آخر صَلَاة صلاهَا بالله أَلْهُ عَلَيْهِ وَسلم] ، وقد هذه هذا والنَّاس خَلفه قيام، وهي آخر صَلَاة صلاهَا بالنَّاسِ. / فَدلَ على أَن مَا رُوى خلاف هَذَا مَنْسُوخ.

فَإِن قيل: قَالَ الْخطابِيّ: " فِي هَذَا الحَدِيث فَائِدَتَانِ : إِحْدَاهمَا: (أَنه يدل على أَنه) تجوز الصَّلَاة بإمامين أَحدهمَا بعد الآخر من غير حدث يحدث بِالْإِمَامِ الأول وَالثَّانيَ ِة: أَنه (يدل) على (جَوَاز) تَقْدِيم بعض صَلَاة الْمَأْمُوم على صلَلَة الإمَام ".

قيل لَهُ: لَيْسَ كَذَلِكَ بِل إِنَّه يدل على جَوَاز اسْتِخْلَف من عجز عَن الْمُضِيّ فِي صلَاته وَأَن من اسْتخْلف يعود مَأْمُوما بعد أَن كَانَ إِمَامًا، لِأَنَّهُ رُوِيَ من طَرِيق أبي دَاوُد وَغَيره أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ذهب إِلَى بني عَمْرو بن عَوْف ليصلح بَينهم،

(ص: ۲۵۹)

وحانت الصَّلَاة، فَجَاء الْمُؤَذِّن إِلَى أَبِي بِكُر فَقَالَ: أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأَقِيم؟ قَالَ: نَعَم، فصلى أَبُو بِكُر، فَجَاء رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَالنَّاسِ فِي الصَّلَاة، فَتخلص حَتَّى وقف فِي الصَّفَّ، فَصَفَّقَ النَّاس، وَكَانَ أَبُو بِكُر لَا يُلْتَفْت فِي الصَّلَاة، فَلَمَّا أَكثر النَّاسِ التصفيقِ الْتفت قَرَأَى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن امْكُث مَكَانك، فَرفع أَبُو بِكُر يَدَيْهِ فَحَمدَ الله على وَسلم] مَن ذَلِك، ثمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بِكُر حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفَ وَتقدم رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مِن ذَلِك، ثمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بِكُر حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفَ وَتقدم رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَلَمَّا انْصَرف قَالَ: يَا أَبَا بِكُر مَا مَنعك أَن تثبت إِذْ أَمرتك؟ فَقَالَ أَبُو بِكُر: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَة أَن يُصَلِّي بَين يَدِي رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] . فقد اعْتقد أَبُو بِكُر: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَة أَن يُصَلِّي بَين يَدِي رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] . فقد اعْتقد أَبُو بِكُر

رَضِي الله عَنهُ أَنه لَا يسوغ لَهُ الصَّلَاة بَين يَدي رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فاستخلف النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَأَقرهُ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] على ذَلِك، (فَصَارَ) هَذَانِ الحديثان أصلا فِيمَا ذكرْ ثَاهُ.

(ذكر مَا فِيهِ من الْغَرِيب)

أُسيفٌ: بِفَتَّحَ الْهَمزَةَ وَكُسْرِ السِّينِ الْمُهْملَة وياء وَفَاء، هُوَ المحزون، وَيُقَالَ: هُوَ السَّرِيعِ الْبكاء، وَقَوْلها: يهادي، قَالَ أَبُو عُبَيْدَة: معنى ذَلِك أنه كانَ يعْتَمد عَلَيْهِمَا من ضعفه وتمايله، يُقَالَ مِنْهُ تهادت الْمَرْأَة فِي مشيتها إذا تمايلت.

(ص: ۲٦٠)

#### بَاب لَا يُصلِّي المفترض خلف المتنفل

/ لقَوْله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ ". فَإِن قيل: روى أَبُو دَاوُد: عَن جَابر بن عبد الله: " أَن معَاذ بن جبل رَضِي الله عَنهُ كَانَ يُصلِّي مَعَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] الْعشاء ثمَّ يَأْتِي قومه فَيصلي بهم تِلْكَ الصَّلَاة ".

قيل لَهُ: أخرَج البُّخَارِيّ وَمُسلم وَالنَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد: وَاللَّفْظ لَهُ، عَن عَمْرو بن دِينَار سمع جَابر بن عبد الله يَقُول: " إِن مَعَادًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ثُمَّ يرجع فيوم قومه ". وَلَيْسَ فِي قَوْله: " فَيصَلِي بِهم تِلْكَ الصَّلَاة "، دَلِيل على أنه كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] الْفَرْض وَيُصلي بِقَوْمه النَّفْل وَلَا فِي هَذَا الحَدِيث كَيْفَيَّة نِيَّة معَاذ.

فَإِن قَيلً: فقد روى الدَّارَقُطْنِّي هَذَا الحَدِيث وَزَاد فِيهِ: " هِيَ لَهُ تطوع وَلَهُم فَرِيضَة ".

(ص: ۲٦١)

قيل لَهُ: قَالَ الطَّحَاوِيّ: يجوز أَن يكون هَذَا من قَول ابْن جريج، وَيجوز أَن يكون من قَول عَمْرو بن دِينَار، وَيجوز أَن يكون من قَول جَابر، فَمن أَي هَوُلاءِ التَّلاَثَة كَانَ هَذَا القَوْل، فَلَيْسَ فِيهِ دَلِيل على حَقِيقَة مَا كَانَ يفعل معَاذ، وَلَو تَبت أَنه عَن معَاذ لم يكن فِيهِ دَلِيل أَنه كَانَ بِأَمْر رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ". وروى الطَّحَاوِيّ عَن عَليّ بن عبد الرَّحْمَن، عَن عبد الله بن مسلمة بن قعنب، عَن سلَيْمَان بن بلال، عَن عَمْرو بن يحيى الْمَازِني، عَن معَاذ بن رِفَاعَة الزرقي: " أَن رجلا من بني سلَمَة يُقَال لَهُ سليم أَتَى رَسُول الله [صلى الله عَليْهِ وَسلم] فَقَالَ: إِنَّا (نظل) فِي أَعمالنَا فنأتي حِين نمسي فنصلي، فَيَأْتِي معَاذ فينادي بالصَّلاة، فنأتيه فَيطول علينا، فَقَالَ لَهُ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : يَا معَاذ لَا تكن فَتانا، إِمَّا أَن تصلي معى وَإِمَّا أَن تخفف عَن قَوْمك ".

" فَهَذَا يدل على أنه كَانَ عِنْد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يفعل أحد الْأمريْنِ إِمَّا الصَّلَاة مَعَه أو بقَوْمِه، وَلم يكن يجمعهما، لِأَنَّهُ قَالَ إِمَّا أَن تصلي معي، أي وَلَا تصلي بقومك، وَإِمَّا أَن تخفف بقومك وَلَا

تصلي معي ".

فَإِن قَيل: إِن مُعَاذًا كَانَ أعلم من أَن يفوت (فَرْضه) مَعَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لأجل إِمَامَة غَيره. قيل لَهُ: وَسَائِر أَئِمَّة مَسَاجِد الْمَدِينَة أَلَيْسَ كَانَ يفوتهُمْ الْفَرْضِ مَعَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَالنَّفْل، قَكَانَ حَظَّ مِعَاذُ أكبر، ولمعاذ فِي الصَّلَاة بالقوم والتنفل مَعَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] / فضل على غَيره، ثمَّ نقُول هَذَا الحَدِيث حِكَايَة حَال وَلم تعلم كيفيتها فُلَا عمل عَلَيْهَا، ثمَّ إنَّه معَارض بِمَا روينَاهُ فِي أُول الْبَابِ من قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ ". أي ليقتدى بِهِ، فَإِذا صلى هَذَا الظّهْر وَهِي فرض وَالْإِمَام يُولِم وَالْمِهُ وَهِي فرض وَالْإِمَام يُصليهَا نفلا فاي اقْتِدَاء

(ص: ۲۲۲)

هُنَا، وَالنِّيَّة ركن وَهِي الأَصلْ، أَلا ترى أَنه لَا تحل مُخَالفَته فَلَا يرْكَع قبله وَلَا يسْجد قبله، وَلَيْسَ الزَّمَانِ من أَوْصَاف الصَّلَاة وَلَا (هُوَ) من مقتضياتها؟ فالنية الَّتِي هِيَ ركن الْعِبَادَة أولى، فَتَصِير مُخَالفَته فِي النِّيَّة نَظِيرِ مُخَالفَته فِي الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ ركن فَيقوم مَعَ الْقَاعِد وَيسْجد مَعَ الرَّاكِع وَهَذَا لَا يجوز قَالَ ابْن الْعَرَبِيّ: - أَظْن -: وَهَذَا نَفِيسِ جدا ".

وروى الطَّحَاوِيّ: عَن ابْن مَرْزُوق، عَن سعيد بن عَامر، قَالَ: " سَمِعت يونسا (يَقُول): جَاءَ عباد إِلَى الْمَسْجِد فِي يَوْم مطير، فَوَجَدَهُمْ يصلونَ الْعَصْر، فصلى (مَعَهم) وَهُوَ يظنّ أَنَّهَا الظَّهْر، (وَلم يكن صلى الظَّهْر)، فَلَمَّا صلوا فَإِذا هِيَ الْعَصْر، فَأتى الْحسن فَسَالَهُ عَن ذَلِك فَأمره أَن يُصَلِّيهمَا جَمِيعًا ". وَهَكَذَا عَن ابْن عمر، وَابْن سِيرِين. وَإِلَى مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ ذهب الزُّهْرِيِّ، وَرَبِيعَة، وَمَالك رَحِمهم الله.

### بَابِ من اقْتدى بإمَام ثمَّ علم أنه مُحدث أعَاد الصَّلَاة

التِّرْمِذِيّ: عَن أبي صَالَح عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " الإِمَام ضَامِن والمؤذن مؤتمن، اللَّهُمَّ أرشد الْأَئِمَّة واغفر للمؤذنين ". روى هَذَا الحَدِيث نَافِع بن سُلَيْمَان، عَن مُحَمَّد بن أبي صَالَح، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]. (ص: ٢٦٣)

قَالَ أَبُو عِيسني: " سَمِعت أَبَا زِرْعَة يَقُول: حَدِيث أبي صَالح (عَن أبي هُرَيْرَة أصح من حَدِيث أبي صَالح عَن عَائِشَة أصح (من حَدِيث أبي صَالح، عَن عَائِشَة أصح (من حَدِيث أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة). أبي هُرَيْرَة).

َبِي بُوَيْنَ وَلَا التِّرْمِذِيّ: " وَذَكْرَ عَنْ عَلَيّ بِنَ الْمَدِينِيّ أَنْهُ لَمْ يَثْبِتُ حَدِيثُ أَبِي صَالَح، عَن أَبِي هُرَيْرَة وَلَا حَدِيثُ أَبِي صَالَح، عَن أَبِي هُرَيْرَة وَلَا حَدِيثُ أَبِي صَالَح، عَن عَائِشَة ".

قيلٌ لَهُ " إِن صَحَّ هَذَا القَوْلَ عَن ابْن الْمَدِينِيّ: فَأَبُو زِرْعَة وَالْبُخَارِيِّ قد اتفقا على صِحَة كل (وَاحِد) مِنْهُمَا، وَإِنَّمَا اخْتَلْفَا فِي أَيهمَا / أصح مَعَ أَن هَذَا الْكَلَام فِيهِ إِجْمَال فَإِنَّهُ (قَالَ): لم يُثَبِتهُ وَيحْتَمل أَنه أَرَادَ لم يَكْتُبهُ، وَلَا يلْزم من عدم كِتَابَته لَهُ أَنه لم يَصح عِنْده، وَلَا يلْزم أَيْضا (أَنه) إِذا لم يثبت الحَدِيث عِنْده أَن لا يثبت عنْد غَيره

(وَمَعْنِي الضَّمَانُ هَهُنَا أَن تقدر صلَاة الْمَأْمُوم فِي ضمن صلَاة الإمام، فَيكون مُلْتَزما للمحافظة على صِحَة صلَلَاة نفسه وَصلَاة الْقَوْم، حَتَّى لَو فَسدتْ بعمده كَانَ معاقبا بهما جَمِيعًا، وَلَوْلَا هَذَا التَّقْدِير لَم يتَّجه للضَّمَان معنى، وَيدل عَلَيْهِ أَنه إِذا أَدْرِك الإِمَام بعد الإعتدال وَدخل مَعَه تَابِعه فِي الْأَفْعَال الْبَاقِيَة من الرَّكْعَة، وَإِن كَانَت لَا تحسب لَهُ، وَكَذَلِكَ لَو سَهَا الإِمَام يلْزمه السُّجُود مَعَ الإِمَام مَعَ أَنه لَم يخل بِصلَاتِهِ، غير أَن الْخَلَل الْوَاقِع فِي صلَاة الإِمَام تعدى إلَى صلَاة الْمَأْمُوم، فَلِأَن يتَعَدَّى (إلَيْهِمَا) فَسلَاها كَانَ أُولَى. (ص: ٢٦٤)

فَإِن قيل: معنى الحَدِيث أَن الإِمَام ضَامِن كَمَال صَلَاة (الْمَأْمُوم) بفضيلة الْجَمَاعَة، بِدَلِيل أَن الْمُقْتَدِي لَو سَنَهَا لم يلْزمه سنجود السَّهُو، لأَن الإِمَام ضَامِن لكَمَال صلَاته، فَلم يعْتَبر مِنْهُ سنَبب الْخَلَل، فَكَانَ كَالْمَعْدُومِ، وَلَو كَانَ ضَامِنا صحَة صلَاته لَكَانَ ارتكابه الْمُقْسد عديم الْأَثر.

قيل لَهُ: لَو كَانَ مَعنى الحَدِيث كَمَا ذكرت لم يكن لتخصيص الإَمَام بِكَوْنِه ضَامِنا معنى، فَإِن الْمَأْمُوم لَا تحصل فَضِيلَة الْجَمَاعَة لَهُ إِلَّا بِوُجُود الإِمَام، وَلَا للْإِمَام إِلَّا بِوُجُود الْمَأْمُوم، فَهما مشتركان فِي هَذَا الْمَعْنى، وَإِنَّمَا لم يجب على الْمَأْمُوم بسهوه سنجُود لِأَنَّهُ إِن سجد وَحده خَالف إِمَامه، وَإِن سجد الإِمَام مَعَه صار الأَصل تبعا والتبع أصلا، وَهَذَا لَا يجوز، وَإِنَّمَا لم يكن ارتكابه الْمُفْسد عديم الْأَثر لأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا مُخَاطب بصيانة صلاته عَن الْمُفْسد، فَإِذا بَاشرهُ فَسدتْ صلاته، غير أَن صَلَاة الْمَأْمُوم لَهَا تعلق بِصَلَاة الإِمَام، وَلِهَذَا إِذَا أَرَادَ الاقْتِدَاء لزمَه نِيَّة الائتمام، فَإِذا بطلت صَلَاة الإِمَام بَطل مَا تعلق بِهَا، وَصَلَاة الإِمَام لَيست بمتعلقة بِصَلَاة الْمَأْمُوم، وَلِهَذَا لَا يلْزمه نِيَّة الْإِمَامَة، فَإِذا بطلت صَلَاة الْمَأْمُوم لم تبطل صَلَاة الإِمَام، لعدم تعلقة بِصَلَاة الْمَأْمُوم، وَلِهَذَا لَا يلْزمه نِيَّة الْإِمَامَة، فَإِذا بطلت صَلَاة الْمَأْمُوم لم تبطل صَلَاة الإِمَام، عَلَاة الْمَام، وَلِهَذَا لَا يلْزمه نِيَّة الْإِمَامَة، فَإِذا بطلت صَلَاة الْمَأْمُوم لم تبطل صَلَاة الإِمَام، وَلِهَذَا لَا يلْزمه نِيَّة الْإِمَامَة، فَإِذا بطلت صَلَاة الْمَأْمُوم لم تبطل صَلَاة الإِمَام، وَلِهَذَا بَاللهُ مَام، وَلِهَذَا لَا يلْمُام، وَلِهَذَا لَا يلْهُ مَام، وَلِهَذَا لَا يلْهُ مَام، وَلِهَام اللهُ الْمُام، وَلِهَام اللهُ الْمُؤْمِد اللهُ الْمُ اللهُ الْمُام، وَلَوْم اللهُ الْمُام، وَلَكْلِهُ الْمُعْدِم تعلقها بِهَا.

فَإِن قيل: فقد روى أنس رَضِي الله عَنهُ: " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَامَ وَكبر فكبرنا فَانْصَرف فَقَالَ كَمَا أَنْتُم، وَدخل الْحُجْرَة، وَلم نزل قياما كَذَلِك حَتَّى خرج وَرَأسه يقطر مَاء ". وَفِي رِوَايَة أُخْرَى: " وَصلى بهم ثُمَّ انْصَرف وَقَالَ: كنت جنبا ونسيت أَن أَغْتَسِل ".

قيل لَهُ هَٰذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ مَالَكَ بِن أَنْسُ فِي مَوْطَئِهِ مُنْقَطِعًا، فَإِن صَحَّ إِسْنَاده، فَمن الْجَائِز أَنهم استأنفوا التَّحْرِيمَة بعد أَن استأنفها النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثُ مَا يَنْفِي ذَلِك. فَمَا لم يثبت أَنهم بقوا على التَّحْرِيمَة الأولى لم يَصِح الِاسْتِدْلَال بِهِ، وَلَيْسَ فِي قَوْله: " كَمَا أَنْتُم "، وَلَا فِي قَوْله: " المَدُوا " دَلِيل على ذَلِك، لاحْتِمَال أَنه أَرَادَ: لَا تتفرقوا) .

(ص: ۲۲۵)

فَإِن قيل: " إِن عمر رَضِي الله عَنهُ صلى بالنَّاسِ جنبا وَأَعَاد وَلم يَأْمر الْقَوْم بِالْإِعَادَةِ ". قيل لَهُ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لم يستيقن أَن الْجَنَابَةَ مِنْهُ كَانَت قبل الدُّخُول فِي الصَّلَاة، فَأخذ لنَفسِهِ بِالاحْتِيَاطِ. وَيدل على هَذَا مَا روى مَالكُ فِي موطئِهِ: عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن زبيد بن الصَّلْت أَنه قَالَ: " خرجت مَعَ عمر بن الْخطاب إلَى الجرف، فَنظر فَإِذَا هُوَ قد احْتَلَمَ وَصلى وَلم يغْتَسل، فَقَالَ وَالله مَا أَرَانِي إِلَّا قد احْتَلَمت وَمَا شَعرت، وَصليت وَمَا اغْتَسَلَت، قَالَ: فاغتسل وَغسل مَا رأى فِي ثَوْبه ونضح مَا لم يره، وَأذن وَأَقَام، ثمَّ صلى بعد ارْتِفَاع الضُّحَى مُتَمَكنًا ".

وروى الطَّحَاوِيِّ: عَن إِبْرَاهِيم، عَن همام بن الْحَارِث: " أَن عمر نسي الْقِرَاءَة فِي صَلَاة الْمغرب، فَأَعَادَ بهم الصَّلَاة لترك الْقِرَاءَة اخْتِلَاف، فَإِذَا صلى جنبا أَحْرَى أَن يُعِيد. وَعنهُ: عَن هشيم، عَن جَابِر الْجغفِيِّ، عَن طَاوِسٍ وَمُجاهِد فِي إِمَام صلى بِقوم وَهُوَ على غير وضوء، قَالَا: " يعيدون جَمِيعًا ". وَالصَّحِيح فِي الْأَثر وَالنَّظَر ارتباط صَلَاة الْمَأْمُوم بِصَلَاة الإِمَام، فَإِن الإِمَام إِنَّمَا جعل ليؤتم بِهِ ويقتدى بأفعاله، قَالَ الله تَعَالَى: {إِنِّي جاعلك للنَّاس إِمَامًا} ، أَي يأتمون بك، هَذَا حَقِيقَة الإِمَام لُغَة وَشرعا، فَمن خَالف إِمَامه لم يكن مُتبعا لَهُ، ثمَّ إِن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بين ذَلِك فَقَالَ: " إِذا كبر فكبروا ".

(ص: ۲۲۱)

فَأتى بِالْفَاءِ الَّتِي توجب التعقيب، وَهُوَ الْمُبينِ عَن الله عز وَجل (مُرَاده) ، ثمَّ أوعد من رفع رَأسه أو ركع قبل الإِمَام وَعدا شَدِيدا فَقَالَ: " أما يخْشَى الَّذِي يرفع رَأسه قبل الإِمَام أن يحول الله رَأسه رَأس (حمَار) أو صورته صُورَة حمَار ".

وروى مُسلم عَن أبي مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " كَانَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يمسح مناكبنا فِي الصَّلَاة وَيَقُول: اسْتَووا وَلَا تختلفوا فتختلف قُلُوبكُمْ، وليليني مِنْكُم أولُوا الأحلام والنهى، ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ، (ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ، / قَالَ أَبُو مَسْعُود): فَأَنْتم الْيَوْم أَشد اخْتِلَافا.

# بَابِ إِذَا سلم عَلَيْهِ فِي الصَّلَاة فَلَا يرد بِلِسَانِهِ لِأَنَّهُ كَلَام وَلَا بِيَدِهِ لِأَنَّهُ فِي معنى الْكَلَام

فَإِن قيل: روى أَبُو دَاوُد: عَن جَابِر بن عبد الله رَضِي الله عَنهُ، قَالَ: " أَرْسلنِي نَبِي الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِلَى بني المصطلق (فَأَتَيْته) وَهُوَ يُصَلِّي على بعيره، فكلمته فَقَالَ لي بِيَدِهِ هَكَذَا، ثُمَّ كَلمته فَقَالَ لي بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَنا أسمعهُ يِقْرَأُ ويومئ بِرَأْسِهِ، (قَالَ): فَلَمَّا فرغ قَالَ: مَا فعلت فِي الَّذِي أرسلتك؟ فَإِنَّهُ لم يَمْنعنِي أَن أَكِلِّمِكُ إِلَّا أَنِّي كنت أُصَلِّي ".

(ص: ۲۹۷)

وَعنهُ: عَن عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " خرج رَسنُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِلَى قبَاء يُصَلِّي فِيهِ، قَالَ فَجَاءَتْهُ الْأَنْصَارَ فَسَلَمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، قَالَ: فَقلت لِبلَال كَيف رَأَيْت رَسنُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يرد عَلَيْهِم حِين كَاثُوا يسلمُونَ (عَلَيْهِ) وَهُوَ يُصلِّي؟ قَالَ: يَقُول هَكَذَا (وَبسط كَفه) - وَبسط جَعْفَر بن عون كَفه - وَجعل بَطْنه أَسْفَل و (جعل) ظَهره إِلَى فَوق ".

قيل لَهُ: هَذَا معَارِض بِمَا روى البُخَارِيّ وَمُسَلَم وَالنَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظ لَهُ، عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " كُنَّا نسلم على رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَيرد علينا، فَلَمَّا رَجِعْنَا من عِنْد النَّجَاشِيّ سلمنَا عَلَيْهِ فَلم يرد علينا وَقَالَ: إن فِي الصَّلَاة شغلا ".

وَّعَن أَبِي وَائِل (عَنْهُ) قَالَ: " كُنَّا نُسَلم فِي الصَّلَاة وَنَامَر بَحَاجَتْنا، فَقدمت على رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَهُوَ يُصَلِّي فَسلمت عَلَيْهِ، فَلم يرد عَليِّ السَّلَام، فأخذني مَا قدم وَمَا حدث، فَلَمَّا قضى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] (الصَّلَاة) ، قَالَ: إِن الله عز وَجل يحدث من أمره مَا يَشْنَاء، وَإِن الله قد أحدث لي أَن لَا تَكلمُوا فِي الصَّلَاة، فَرد (عَليّ) السَّلَامِ ".

(ص: ۲٦٨)

وروى أَبُو دَاوُد عَن أبِي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، قَالَ: " لَا غرار فِي صَلَاة وَلَا تَسْلِيم ". قَالَ أَحْمد بن حَنْبل رَضِي الله عَنهُ: " فِيمَا أرى أَن لَا تسلم وَلَا يسلم عَلَيْك، ويغرر الرجل فِي صلَاته فَيَنْصَرِف وَهُوَ شَاك ". فَلُو كَانَ رد السَّلَام بِالْإِشَارَةِ جَائِزا لرد على ابْن مَسْعُود بِالْإِشْنَارَةِ، وَمَا حَكَاهُ الرَّاوِي يحْتَمل أَن يكون نهيا لَهُم عَن السَّلَام فَظَنهُ ردا، وَمَا رُوِيَ أَن صهيبا قَالَ: " مَرَرْت على رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَهُوَ يُصَلِّي فَسلمت / عَلَيْهِ فَرد عَليّ إِشَارَة بِأَصْبُعِهِ ". مَتَمل أَنه كَانَ فِي حَال التَّشْمَةُد وَهُوَ يُشِير بِأَصْبُعِهِ فَظَنهُ ردا.

#### بَابِ إِذَا تَكُلُم فِي الصَّلَاة عَامِدًا أَو سَاهِيا بطلت صلَاته

أَبُو دَاوُد: عَن (زيد بن أَرقم) رَضِي الله عَنهُ قَالَ: "كَانَ أَحَدثَا يكلم الرجل إِلَى جنبه فِي الصَّلَاة فَنزلت: {وَقُومُوا لله قَانِتِينَ} ، فَأَمرِنَا بِالسَّكُوتِ ونهينا (ص: ٢٦٩)

عَن الْكَلَام ". وَيدل عَلَيْهِ حَدِيث ابْن مَسنعُود فِي مَسنالَة (رد) السَّلَام.

(وروى) مُسلَم وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظ لَهُ عَن مُعَاوِية بن الحكم السلّمِيّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " صليت مَعَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْه وَسلم] ، فعطس رجل من الْقَوْم، فقلت: يَرْحَمك الله، فَرَمَانِي الْقَوْم بِأَبْصَارِهِم، فقلت واثكل أُمَّاهُ مَا شَانْكُمْ تنْظرُون إلَيّ؟ قَالَ: فَجعلُوا يضْربُونَ بِأَيْدِيهِم على أَفْخَاذهم، (فَعلمت) أَنهم يُصمتُونِي، واثكل أُمَّاهُ مَا شَانْكُمْ تنْظرُون إلَيّ؟ قَالَ: فَجعلُوا يضْربُونَ بِأَيْدِيهِم على أَفْخَاذهم، (فَعلمت) أَنهم يُصمتُونِي، (قَالَ عُثْمَان) : فَلَمَّا صلى رَسنُول الله [صلى الله عَلَيْه وَسلم] بِأبي وَأمي مَا ضَرَبَنِي وَلَا كَهَرَنِي وَلَا سبني، ثمَّ قَالَ: إن هَذِه الصَّلَاة لَا يحل فِيهَا شَيْء من كَلَام (النَّاس) هَذَا، إنَّمَا (هُوَ) التَّسْبِيح وَالتَّكْبِير وَقِرَاءَة الْقُرْآنِ. أَو كَمَا قَالَ رَسنُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : (وَأَثر النسنيان في رفع الْإثْم) .

فَإِن قيلَ: فَمَا اعتذارك عَن حَدِيث ذِي .

(ص: ۲۷۰)

َلْيَدَيْنِ.

قيل لَهُ: ذَاك حَدِيث مَنْسنُوخ .

يدل على هَذَا مَا روى الطَّحَاوِيّ: عَن عُثْمَان بن الْأسود قَالَ: سَمِعت عَطاء يَقُول: " صلى عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ بِأَصْحَابِهِ فَسلم فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرف، فَقيل لَهُ فِي ذَلِك فَقَالَ: إنِي (جهزت) عيرًا من الْعرَاق بأحمالها وأحقابها حَتَّى (دلجت) الْمَدِينَة، قَالَ فصلى بهم أَربع رَكْعَات ". وَقَد كَانَ عمر فعل هَذَا بِحَضْرَة أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله [صلى الله قدا بحضهم فعل رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] الَّذين (قد) حضر بَعضهم فعل رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَلَيْهِ وَسلم] يَوْم ذِي الْيَدَيْنِ، فَلم ينكروا ذَلِك عَلَيْهِ، وَالَّذِي يدل على أَنه مَنْسُوخ وَأَن الْعَمَل على خِلَافه،

إِجْمَاعهم على أَن رجلا لَو ترك إِمَامه من صلَاته شَيْئا أَنه يسبح (بِهِ) ليعلم إِمَامه مَا قد ترك فَيَاْتِي بِهِ، وَذُو الْيَدَيْنِ فَلَم يسبح برَسُول الله عَلَيْهِ وَسلم] (وَلَم يُنكر رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]) كَلَامه إِيَّاه فَدَلَّ أَن مَا علم رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْه وَسلم] النَّاس من التَّسْبِيح فِي الصَّلَاة لنائبة تنوبهم في صلاتهم كَانَ مُتَأَخِّرًا عَن ذَلِك، ثمَّ إِن أَبَا هُرَيْرَة قَالَ: " سلم (ص: ٢٧١)

رَسُولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي رَكْعَتَيْنِ / ثمَّ انْصَرف إِلَى خَشْبَة فِي الْمَسْجِد "، وَقَالَ عمرَان فِي فِي حَدِيثُه: " ثمَّ مضى إِلَى حجرته "، فَدلَّ (ذَلِك) أَنه قد كَانَ صرف وَجهه عَن الْقَبْلَة، وَعمل عملا فِي الصَّلَاة لَيْسَ فِيهَا من الْمَشْيِ وَغَيره، أفيجوز لأحد (الْيَوْم) أَن يُصِيبهُ ذَلِك وَقد بقيت عَلَيْهِ من صلَاته بَقِيَّة فَلَا يُخرجهُ ذَلِك من الصَّلَاة؟ .

فَإِن قيل: نعم لَا يُخرجهُ ذَلِك عَن الصَّلَاة لِأَنَّهُ فعل ذَلِك وَهُوَ لَا يرى أَنه فِي الصَّلَاة.

قَيلَ لَهُ: فيلزُمكَ أَنه لَو طَعَم وَشَرِب وَهَذِهَ حَالَته لَم يُخرَجهُ ذَلِكُ مَن الصَّلَاّة، وَكَذَلِكَ لَو بَاعَ أَو اشْترى أَو جَامِع أَهله، فَكفى بقول فَسَادًا أَن يلْزم مِنْهُ هَذَا، ثُمَّ إِن ذَا الْيَدَيْنِ تكلم وَتكلم النَّاس مَعَه بعد علمهمْ أَنهم فِي الصَّلَاة، وَلم يُنكر النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَلَيْهِم، وَلم يَأْمُرهُم بِالْإِعَادَةِ. وَفِي هَذَا دَلِيل على أَنه كَانَ

(قبل) نسخ الْكَلَام. فَإِن قيل: قد حكى الْخطابِيّ: عَن قوم وَلم يسمهم أَن هَذَا الحَدِيث مَنْسُوخ وَأَنه كَانَ قبل تَحْرِيم الْكَلَام فِي الصَّلَاة. قَالَ الْخطابِيّ: " وَدَعوى النَّسِخ لَا وَجه لَهَا لِأَن تَحْرِيم الْكَلَام كَانَ بِمَكَّة وَهَذِه الْوَاقِعَة كَانَت بِالْمَدِينَةِ، والراوي أَبُو هُرَيْرَة وَهُوَ مُتَأَخِّر الْإِسْلَام، وَقد رَوَاهُ عمرَان بن حُصَيْن وهجرته مُتَأَخِّرَة ". قيل لَهُ: أما قَوِل الْخطابِيِّ بِأَن دَعْوَي النِّسِخِ لَا وَجه لَهَا، فَلَيْسَ بِشْنَيْء، لأَنا قد ذكرنَا فِيمَا تقدم وُجُوهًا دَالَّة

على ثُبُوت النّسخ، ثمَّ نقُول: وَمن أَيْن لَك أَن تَحْرِيم

(ص: ۲۷۲)

الْكَلَامِ كَانَ بِمَكَّة؟ وَمِن روى لَكَ ذَلِكَ وَقد روينَا فِي أول (هَذَا الْبَاب) مِن طَرِيقِ أَبِي دَاوُد: عَن زيد بِن أَرقم أَنه قَالَ: " كَانَ أَحَدَنَا يكلم الرجل إِلَى جنبه فِي الصَّلَاة فَنزلت: {وَقُومُوا للهُ قَانِيْنَ} ، فَأَمرنَا بِالسَّكُوتِ وَبهينا عَنِ الْكَلَامِ ". وَهَذِه الْآيَة فِي سُورَة الْبَقَرَة ، وَسورَة الْبَقَرَة مَدَنيَّة بِالْإِجْمَاع ، وصحبة زيد بِن أَرقم لرَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِنَّمَا كَانَت بِالْمَدِينَة ، فقد تَبت بحَديثَه أَن نسخ الْكَلَام بِالْمَدِينَة بعد قدوم رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مِن مَكَّة ، وَأَما إِسْلَام أبي هُرَيْرة رَضِي الله عَنه ، (وَكُونه) مُتَأَخِّرًا ، وهجرة عمران بن حُصَيْن ، (وَكُونه) مُتَأَخِّرَة) فَلَا يقْدَح فِي القَوْل بالنسخ ، لِأَن أَبَا هُرَيْرة رَضِي الله عَنه وصحب رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَربع سنِين ، وَلَيْسَ بممتنع أَن تكون الْآيَة الْمُحرمَة للْكَلَام فِي صحب رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَربع سنِين ، وَلَيْسَ بممتنع أَن تكون الْآيَة الْمُحرمَة للْكَلَام فِي الصَّلَاة نزلت بعد إسْلَام أبي هُرَيْرة ، وهجرة عمرَان بن حُصَيْن ، وَحَدِيث / ذِي الْيَدَيْنِ ، فَلَا يجوز الإحْتِجَاج بِهِ مَا لم يقم الدَّلِيل على أَنه كَانَ بعد نسخ الْكَلَام.

#### ذكر مَا فِي الحَدِيثِ الثَّانِي فِي أول هَذَا الْبَابِ من الْغَريب

الثكل: فقدان الْمَرْأَة وَلَدهَا مَا كَهَرَنِي: مَا أَغْلِظ (عَليّ) فِي القَوْل.

#### بَابِ الْعَمَلِ الْكثير يبطل الصَّلَاة

عمدا كَانَ أَو سَهوا، لِأَنَّهُ غير مُحْتَاج إِلَيْهِ، وَلَا يعْذر بِالنِّسْيَانِ لِأَن حَالَة الصَّلَاة (ص: ٢٧٣)

مذكرة، وَتمسك من لم يبطل الصَّلَاة بِالْعَمَلِ الْكثير حَالَة النسنيَان بِحَدِيث ذِي الْيَدَيْنِ لَا يَصح لأَثا قد بَينا فِيمَا تقدم أَنه مَنْسُوخ.

فَإِن ٰقيل: فقد رَوى أَبُو دَاوُد: عَن أبي قَتَادَة رَضِي الله عَنهُ: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِل أَمَامَة بنت زَيْنَب ابْنة رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَإِذا سجد وَضعهَا وَإِذا قَامَ حملهَا ".

قيل لَّهُ: قَالَ بعض النَّاس: هَذَا (الحَدِيث) مَنْسُوخ، وَقَالَ بَعضهم، هَذَا مَخْصُوص بِالنَّبِيِّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، إِذْ لَا يُؤمن على الطِّفْل الْبَوْل وَغير ذَلِك على حامله، وقد يعْصم النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن ذَلِك مُدَّة إِمْسَاكه.

وَقَالَ الْخَطَّابِيِّ: " يشبه أَن يكون هَذَا الصَّنيع من النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لَا عَن قصد وتعمد في الصَّلَاة، وَلَعَلَ الصبية من (طول) مَا أَلفته واعتادته مِمَّا أنسته في غير الصَّلَاة (كَانَت) تتَعَلَّق بِهِ حَتَّى تلابسه وَهُوَ فِي الصَّلَاة، فَلَا يَدْفَعهَا عَن نَفسه وَلَا يبعدها، وَإِذا أَرَادَ أَن يسْجد وَهِي على عَاتِقه وَضعهَا بِأَن يحطهَا أَو يرسلها إِلَى الأَرْض حَتَّى يفرغ من سنجوده، فَإِذا أَرَادَ الْقيام وَقد عَادَتُ الصبية إِلَى مثل الْحَال الأول لم يدافعها وَلم يمْنَعهَا، حَتَّى إِذا (قَامَ) بقيت مَحْمُولَة مَعَه، هَذَا وَجه هَذَا الحَدِيثُ وَلَا يكاد يتَوَهَم عَلَيْهِ وَسلم] أَنه كَانَ يتَعَمَّد حملها ووضعها وإمساكها فِي الصَّلَاة (صن ٢٧٤)

(ص: ۲۷۵)

# بَابِ إِذَا سبقه الْحَدث انْصَرف وَتَوَضَّأ وَبنى على صلَاته مَا لم يتَكَلَّم

لما روينَاهُ عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا فِي بَاب " الْوضُوع من الْخَارِج النَّجس من غير السَّبِيلَيْنِ ". فَإِن قيل: فقد روى أَبُو دَاوُد: عَن عَليّ بن طلق رَضي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " إذا فسا أحدكُم فِي الصَّلَاة فلينصرف، وليتوضأ، وليعد صلَاته ". قَالَ التَّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث حسن. قيل لَهُ: الْوَاجِب هُنَا أَن نعمل بِكُل وَاحِد من الْحَدِيثين، وَلَا نَتْرُك وَاحِدًا مِنْهُمَا، فنحمل حَديث عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا على حَالَة سبق الْحَدث، وَحَدِيث عَليّ بن طلق على حَالَة تعمد الْحَدث، فَإِن الْبلوى فِيمَا يسْبق لَا فِيمَا يتَعَمّد.

(ص: ۲۷٦)

# بَابِ إِذَا أُقِيمَت صَلَاة الْفجْر وَلم يصل رَكْعَتي الْفجْر صلاهَا فِي نَاحيَة الْمَسْجِد

الطَّحَاوِيّ: عَن عبد الله بن أبي مُوسنَى، عَن أَبِيه (وَمن) دعاهم سعيد بن الْعَاصِ، دَعَا أَبَا مُوسنَى، وَحُذَيْفَة، وَ عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنْهُم، قبل أن يُصَلِّي الْغَدَاة، ثُمَّ خَرجُوا من عِنْده وَقد أقيمَت الصَّلَاة، فِجَلِسَ عبد الله إِلَى أسطِوانة مِن الْمُسْجِدِ فصلى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دخل فِي الصَّلاة. فَهَذًا عبد الله قد فعل هَذَا وَمَعَهُ حُذَيْفَة وَأَبُو مُوسنَى لَا ينكران عَلَيْهِ، فَدلَّ على موافقتهما لَهُ وَ عنهُ: عَن مُحَمَّد بِن كَعْب قَالَ: " خرج عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنهُ، من بَيتِه فأقيمت صلاة الصُّبْح فْرِكَعَ رَكْعَتَيْنِ قبل أَن يدْخل الْمَسِبْجِد وَهُوَ فِي الطّرِيقِ ثُمَّ دخل الْمَسْجِد فصلى الصّبْح مَعَ النّاس ". (فَهَذًا) وَإِن كَانَ لم يصلها فِي الْمَسْجِد فقد صلاها / بعد علمه بإقامَة الصَّلَاة. وَعنهُ: عَن أبي (عبيد الله) عَن أبي الدَّرْدَاء: " أنه كَانَ يدْخل الْمَسْجِد وَالنَّاس صُفُوف فِي صَلَاة الْفجْر، فَيصَلِي الرَّكْعَتَيْنِ فِي نَاحِيَة الْمَسْجِد، ثمَّ يدْخل مَعَ الْقَوْم فِي الصَّلَاة ".

وَعنهُ: عَن أبي عُثْمَان النَّهْدِيّ قَالَ: " كُنَّا نأتي عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ قبل أن نصلي الرَّكْعَتَيْنِ قبل الصُّبْح وَهُوَ فِي الصَّلَاة، فنصلي الرَّكْعَتَيْنِ فِي آخر الْمَسْجِد ثِمَّ ندخَّل مَعَ الْقَوْم فِي الصَّلَاة ". وقد روى كَذَلِك عَن ابْن عَبَّاس وَالْحسن ومسروق وَالشُّعْبِيِّ رَضِي الله عَنْهُم.

فَإِن قِيل: رُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " إذا أقيمت

الصَّلَاة فَلَا صَلَاة إِلَّا الْمَكْتُوبَة "

قيل لَهُ: هَذَا الْحَدِيثُ هُوَ عَن أبي هُرَيْرَة نَفْسه لَا عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، قَالَ الطَّحَاوِيّ: " هَكَذَا رَوَاهُ الْحفاظ عَن عَمْرو بن دِينَار "، وقد خَالفه من قد ذكرْنَاهُ.

فَإِن قيل: فقد رُوِيَ عَن (عبد الله بن) مَالك بن بُحَيْنَة أنه قَالَ: " أُقِيمَت صَلَاة الْفجْر فَأتى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَلاتْ بِهِ النَّاس، فَقَالَ أتصليها أَرْبعا تَلَاثُ اللهِ عَلَيْهِ وَلاتْ بِهِ النَّاس، فَقَالَ أتصليها أَرْبعا تَلَاث مَرّات ".

(ص: ۲۷۸)

قيل لَهُ: روى الطَّحَاوِيّ: عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مر بِعَبْد الله بن مَالك بن بُحَيْنَة وَهُوَ منتصب يُصَلِّي بَين يَدي صَلَاة الصُّبْح. فَقَالَ: لَا تَجْعَلُوا هَذِه الصَّلَاة كَصَلَاة قبل الظّهْر وَبعدهَا، وَاجْعَلُوا بَينهمَا فصلا ". فَبين هَذَا الحَدِيث أَن الَّذِي كرهه فِي الحَدِيث الأول وَصله إيّاهَا بالفريضة فِي مَكَان وَاحِد، وَقَد وَافْقِنًا مَالَكُ رَحمَه الله فِي ذلِك غير أنه قالَ: " إِذَا أَقِيمَت صَلَاة الصَّبْح وَلم يصل رَكْعَتي الْفجْر، (فَإِن) كَانَ الْوَقَّت وَاسِعًا خرج من ٱلْمَسْجِد فصلى رَكْعَتي الْفجْر ثُمَّ صلى الصُّبْح ".

# بَابِ الْأَفْضَل أَن يُصلِّي النَّوَافِل أَرْبِعا أَرْبِعا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اعْتِبَارا بِالفرائض

فَإِن قيل: فقد روى أَبُو دَاوُد: عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " صَلَاة اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مثنى مثنى ". (ص: ۲۷۹)

(قيل لَهُ: قَالَ النَّسَائِيّ: " هَذَا الحَدِيثُ عِنْدِي خطأ "، قَالَ التِّرْمِذِيّ: " اخْتلف أَصْحَاب شُعْبَة فِي حَدِيث ابْن عِمر، فرفعه بَعضهم وَوَقفه بَعضهم، وَالصَّحِيح مَا رُوِيَ عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] (أَنه قَالَ) : صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى) . وروى (الثِّقَات) عَن عبد الله بن عمر هَذَا ٱلكَّدِيثُ وَلم يذكرُوا فِيهِ صَلَاة النَّهَارِ ". / قلت: وَمعنى مثنى مثنى شفعا شفعا، يُوَيدهُ مَا روى أَبُو دَاوُد: عَن الْمطلب بن ربيعَة بن الْحَارِث بن عبد الْمطلب رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " الصَّلَاة مثنى مثنى، أَن تشهد فِي كل رَكْعَتَيْنِ وَأَن تبأس وتمسكن، وتقنع بيديك وَتقول اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ، فَمن لم يفعل ذَلِك فَهِيَ خداج ". ذكر مَا فِي هَذَا الْحَدِيثُ من الْغَرِيب

تبأس: تظهر الْبُؤْس (والفاقة) ، وتمسكن: من السّكُون وَالْوَقارِ. وإقناع الْيَد: رَفعهَا فِي الدُّعَاء وَالْمَسْأَلَة. والخداج هُنَا: النَّقْص فِي الْأجر والفضيلة.

(ص: ۲۸۰)

### بَاب طول الْقيام أفضل من كَثْرَة الرُّكُوع وَالسُّجُود

قَالَ الله تَعَالَى: {وَقُومُوا لله قَانِتِينَ} ، قيل (بِأَن) الْقُنُوت طول الْقيام. وروى مُسلم: عَن جَابِر بن عبد الله قَالَ: " سُئِلَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أي الصَّلَاة أفضل؟ قَالَ: طول الْقُنُوت ". وروى أَبُو دَاوُد: عَن (عبد الله) بن حبشِي الْخَتْعَمِي: " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] سُئِلَ أَي الْأَعْمَال أَفضل؟ قَالَ طول الْقيام ".

فَإِن قَيل: فَقد رَوَى عَن الْمَخَارِق قَالَ: " خرجنًا حجاجا فمررنا بالربذة فَوَجَدنًا أَبَا ذَر (قَائِما) يُصلِّي، فرأيته لا يُطِيل الْقيام وَيكثر الرُّكُوع وَالسُّجُود، فَقلت لَهُ فِي ذَلِك (فَقَالَ): مَا أَلُوت أَن أَحسن، إنِّي سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: من ركع رَكْعَة وَسجد سَجْدَة رَفعه الله بهَا دَرَجَة وَحط عَنهُ بهَا خَطِيئَة ".

قيلَ لَهُ: لَيْسَ فِي هَذَا خلاف عندنَا للْأولِ، لِأَنَّهُ قد يجوز أَن يكونِ قَوْله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " من ركع رَكْعَة وَسجد سَجْدَة " على مَا قد أطيل قبله من الْقيام، وَيجوز أَن يكون كَمَا (ص: ٢٨١)

قَالَ وَأَن (من) " زَاد مَعَ ذَلِك طول الْقيام كَانَ أفضل، وَكَانَ مَا يُعْطِيهِ الله من الثَّوَاب أَكثر، فَهذَا أولى مَا حمل عَلَيْه هذا الحَدِيثِ.

فَإِن قيل: فقد رُوِيَ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " إِذَا قَامَ العَبْد يُصَلِّي أُتِي بذنوبه فَجعلت على رَأسه وعاتقه فَكلما ركع وسجد تساقط عَنهُ ".

قُيل لَهُ: كَيْسَ فِي هَذَا إِلَّا مَا يغْطى الْمُصَلِّي على الرُّكُوع وَالسُّجُود من حط الذُّنُوب، وَلَعَلَّه يعْطى بطول الْقيام أفضل من ذَلِك.

(ذكر مَا فِي الحَدِيثِ الثَّانِي من الْغَريبِ:

أَلا الرجل يألو: أي قصر، وَيُقَال أَيْضا ألى يؤلى تألية: إذا قصر وَأَبْطأ.

### بَابِ من شرع فِي صَلَاة نفل أو صِيام نفل (وَجب عَلَيْهِ إِتْمَامه

لقَوْله تَعَالَى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعمالكُم} وروى التِّرْمِذِيّ: عَن أنس رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " دخل رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] على أم سليم، فَأَتَتْهُ بِتَمْر وَسمن، فَقَالَ: أَعيدوا (ص: ٢٨٢)

سمنكم فِي سقائه وتمركم فِي وعائه فَإنّي صَائِم ". وَأَخْرِجه البُخَارِيّ. وَإِذَا أَفْسَدهُ وَجِب عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ. مَالك: " عَن ابْن شَهَاب أَن عَائِشَة وَحَفَّصَة زَوجي النّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لَهما طَعَام فأفطرتا عَلَيْهِ، فَدخل عَلَيْهما رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، قَالَ: قَالَت

عَائِشْنَة: فَقَالَت حَفْصَة - وبدرتني بالْكلَام وَكَانَت بنت أبيهَا - يَا رَسُولَ الله: إنِّي أَصبَحت أنا وَعَائِشَة صائمتين متطوعتين، فأهدي لنا طعام فأفطرنا عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: (اقضيا) مَكَانَهُ يَوْمًا آخر ".

أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي: عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: " أهدي لي ولحفصة طَعَام وَكُنَّا صائمتين، فأفطرنا، ثمَّ دخل رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فقُلْنَا لَهُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّا أهديت لنا هَدِيَّة فاشتهيناها فِأَفْطَرِنا، فَقَالَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لَا عَلَيْكُمَا، صوما مَكَانَهُ يَوْمًا (آخر) ". فإن قيل: فِي سَنَد هَذَا الحَدِيث زميل، قَالَ البُخَارِيّ: لَا يعرف لزميل سَماع من عُرْوَة وَلَا ليزيد سَماع من زميل، وَلَا تُقوم بِهِ الْحجَّة ". وَقَالَ الْخطابِيِّ: " إِسْنَاده ضَعِيف، وزميل مَجْهُول ". قيل لَهُ: لم يذكر البُخَارِيّ للْحَدِيث عِلَّة سوى عدم معرفَة (سَماع بعض) الروَاة من الْبَعْض، وَهَذَا لَا يُوجِب ضعفا فِي الحَدِيث، لَجَوَازُ أَن يكون روى عَنْهُ

إِجَازَة، أو مناولة، أو سمَعه يزيد مِمَّن سمع من زميل وسمَعه زميل مِمَّن سمع من عُرْوَة، وَترك كل وَاحِد مِنْهُمَا من سمع مِنْهُ (وَذكر) من فوقه يُوهم بذلك علو إستناده، وكل ذلك لَيْسَ بعلة يستقط الاحتجاج بِالْحَدِيثِ لأَجِلهَا، أما الْإِجَازَة والمناولة فَلَا خلاف بَين أهل الحَدِيث فِي جَوَاز الْإِخْبَار بِنَاء عَلَيْهِمَا، وَصِحَّة الْإحْتِجَاج بِالْحَدِيثِ الَّذِي يرْوى بهما، وَأما إِذا لم يذكر الرَّاوِي من لقِيَّه وَسمع مِنْهُ وَذَكر من فَوْقه، موهما بذلك علو إسْنَاده فهَذا نوع / من التَّدْلِيس، منع من قَبُول رِوَايَة من يتعاطاه أهل الحَدِيث، وحجتهم فِي ذلِك مَا يِذِكْرُ مِنْ الْحَجَّةُ عَلَى رِدْ الْمَرَاسِيلِ، وَرُبِمَا أَكْدُوهُ هُنَا بِأَنَّهُ بِهَذَا الْفِعْلِ يُوهِم مَا لَيْسَ بِثَابِت، فيزيد حَاله على حَالَ الْمُرْسِل، وَنحن نستدل على جَوَاز الِاحْتِجَاج بِهِ بِمَا استدللنا بِهِ على صِحَة الإِحْتِجَاج بالمراسيل، وَرُبِمَا يَتَأتِّي نُوع تَرْجِيح من حَيْثُ إِن هُنَاكَ يقبل مَعَ حذف اسْم كل الروَاة، وَهنا لَيْسَ إلّا حذف اسْم راو وَاحِد أُو اثْنَيْن، فترجح حَالُه على ذلِك، مَا ذكرُوهُ من الْإِيهَام لَا يَنْفِي الْعَدَالَة، وَالْمَانِع من الْقَبُولِ مَا ينفيها، وزميل هُوَ مولى عُرْوَة بن الزبير، فَانْتَفَى أَن يكون مَجْهُولاً.

فَإِن قَيل: رُويَ فِي حَدِيث عَن أم هَانِئ رَضِي الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت: " دخل عَلَىّ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَأَنا صَائِمَة، فناولني فضل شرابه فَشَرِبت ثُمَّ قلت: يَا رَسُول الله إنِّي كنت صَائِمَة، وَإنِّي كرهت أن أرد سُورك، فَقَالَ: إِن كَانَ مَن قَضَاء رَمَضَان فصومي يَوْمًا مَكَانَهُ، وَإِن كَانَ تَطَوّعا فَإِن شبئت فاقضيه وَإِن

قيل لَهُ: قد روى هَذَا الحَدِيثُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ: عَن أم هَانِئ رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: " لما كانَ عام الْفَتْح - فتح مَكَّة - جَاءَت فَاطِمَة رَضِي الله عَنْهَا فَجَلَست عَن يسار رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَأم هَائِئ عَن يَمِينه، قَالَت: فَجَاءَت الوليدة بإِنَاء فِيهِ شراب فناولته فَشرب مِنْهُ، ثمَّ نَاوَلَهُ أم هَانِئ فَشَرِبت (مِنْهُ، فْقَالَت): يَا رَسُولِ الله أَفْطُرِت

(ص: ۲۸٤)

وَكِنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ لَهَا: (أَكُنْت) تقضين شَيْئًا؟ قَالَت: لَا، قَالَ: فَلَا (يَضْرِك) إِن كَانَ تَطَوّعا. وَفِي لفظ الطَّمَاوِيّ: " فَقَالَ لَهَا: تقضي (عَنْك) شَيئنا؟ قَالَت: لَا، قَالَ: فَلَا يَضُرَك ". وَمن طَرِيق آخر عَنْها: فَقلت: يَا رَسُولَ الله مَا أَرَانِي إِلَّا قد أَثْمُتُ وأتيت حنثا عرضت عَلِيّ وَأَنا صَائِمَة فَكرِهت أَنِ أُرد عَلَيْك، فَقَالَ: هَل كنت تقضين يَوْمًا من رَمَضَان؟ فقَالَت: (لَا) فقالَ: لَا بَأْس. وَهَذَا يَقْتَضي رفع الْإِثْم، وَلَا يَنْفِي وجوب الْقَضَاء، مَعَ أَن التِّرْمِذِيّ قَالَ: فِي إسْنَاده مُقَال "، وَقَالَ النَّسَائِيّ: " وَأَمَّا حَدِّيثُ أَمْ هَاثِئ فقد اخْتلف على سماك بن حَرْب فِيهِ، وَسماك لَيْسَ مِمَّن يعْتَمد عَلَيْهِ إذا انْفَرد بِالْحَدِيثِ، لِأَنَّهُ كَانَ يقبل التَّلْقِين ". وروى الطَّحَاويّ: عَن ابْن عَبَّاس وَعبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أَنَّهُمَا كَانَا يريان الْقَضَاء وَاجِبا من إفسناد صنوم / التّطوّع.

(ص: ۲۸۵)

" وَيدل على مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: {ورهبانية ابتدعوها} أخبر تَعَالَى عَمَّا ابتدعوه من الْقرب والرهبانية ثمَّ ذمهم على ترك رعايتها بقوله: {فَمَا رعوها حق رعايتها} ، والابتداع قد يكون بالْقَوْل وَهُو مَا ينذره ويوجبه على نفسه، وقد يكون بِالْفِعْلِ بِالدُّخُولِ فِيهِ، وعمومه يتَضَمَّن الْأَمريْنِ، فَاقْتضى ذَلِك أَن كل من ابتدع قربَة قولا أو فعلا (فَعَلَيهِ) رعايتها وإتمامها، فَوَجَبَ أَن كل من دخل فِي صلاة، أو صوْم، أو حج، أو غير ذَلِك من الْقرب فَعَلَيهِ إِثْمَامها، وَلَا يلْزمه إِثْمَامها إلَّا وَهِي وَاجِبَة عَلَيْهِ، فَيجب قَضاوها إِذا حج، أو غير ذَلِك من الْقرب فَعَلَيهِ إِثْمَامها، وَلَا يلْزمه إِثْمَامها إلَّا وَهِي وَاجِبَة عَلَيْهِ، فَيجب قَضاوها إِذا فَسَدها. وَرُويَ عَن أبي أَمَامَة الْبَاهِلِيّ قَالَ: " كَانَ نَاس من بني إسْرَائِيل ابتدعوا بدعا لم يَكْتُبها الله عَلَيْهِم ابْتَغُوا بِهَا رضوَان الله فَلم يرعوها حق رعايتها (فعاقبهم) الله بِتَرْكِهَا فَقَالَ مَا قَالَ.

#### بَاب عدد صلاة التَّرَاويح عشرُون رَكْعَة

مَالك: عَن يزيد بن رُومَان أَنه قَالَ: " كَانَ النَّاس يقومُونَ فِي زمن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ فِي رَمن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ فِي رَمَضَان بِثَلَاثُ وَعشْرين رَكْعَة ". (وَالتَّلَاثُ) الزَّائِدة على الْعشْرين (كَانَت) صلَلَة الْوتر، وَالله أعلم. (ص: ٢٨٦)

### بَاب يسْجد للسَّهْو فِي الزّيادَة وَالنُّقْصَان بعد السَّلَام

أَبُو دَاوُد: عَن عبد الله بن جَعْفَر أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " من شكّ فِي صلَاته فليسجد سنجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يسلم ". " وَعنهُ: عَن عبد الرَّحْمَن بن جُبَير بن نفير، عَن أَبِيه، عَن تَوْبَان رَضِي الله عَنهُ، عَن النَّبِي [صلي الله عَلَيْهِ وَسِلم] قَالَ: " لكل سنهْو سنجْدَتَانِ بَعْدَمَا يسلم ".

فَإِن قيلَ: فَي سَنَد الحَدِيث الأول مُصعب وَهُوَ مُنكر الحَدِيثَ، وَعتبَة بن مُحَمَّد وَهُوَ لَيْسَ بِمَعْرُوف، وَفِي الحَدِيث الثَّانِي إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش. الحَدِيث الثَّانِي إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش.

قيل لَهُ: مُصعَب بن شُيبة احْتج بِهِ مُسلم فِي صَحِيحه، وَقَالَ يحيى بن معِين مُصعب بن شيبة ثِقَة، وَإِسْمَاعِيل بن عَيَّاش وَتَّقَهُ يحيى بن معِين.

### بَابِ إِذَا صلى الظّهْر خمْسا وَلم يقْعد فِي الرَّابِعَة بَطل فَرْضه

لِأَنَّهُ (استحكم) شُرُوعه فِي النَّافِلَة قبل (إِكْمَال أَرْكَان) الْمَكْتُوبَة، وَمن (ص: ۲۸۷)

ضِرُورَته خُرُوجه عَنِ الْفَرْض، وَقَالَ سِنُفْيَانِ الثَّوْرِيّ: " أحب إِلَيّ أَن يُعِيدهَا ".

فَإِن قيل: " صلى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] خمسا فسجدَ للسَّهُو وَلم يعد صلَاته "

قِيلَ لَهُ: يَجْتَمَلُ أَنَّه قَعَدٌ فِي (الرَّابِعَة) / وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثُ مَا يَمْنَع من هَذَا.

فَإِن قيل: قَالَ الْخطابِيّ: " وَقُد قَالَ بعض من صَار إِلَى ظَاهُر هَذَا الحَدِيثَ: لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قعد فِي الرَّابِعَة أو لم يكن، فَإِن كَانَ (قد) قعد فِيهَا فَلم يضف إِلَيْهَا سادسة، وَإِن كَانَ لم يقْعد فِيهَا فَلم يسْتَأْنف (الصَّلَاة) ".

قيل لَهُ: قد قُلْنَا (يحْتُمُل أَنه) قعد في الرَّابِعَة، وَإِضَافَة رَكْعَة سادسة إِلَيْهَا لَيْسَ بِوَاجِب عَلَيْهِ عندنا بِحَيْثُ لَو تَركهَا يجب قَضَاؤُهَا، بل الأولى أن يضم إلَيْهَا رَكْعَة سادسة لتصير الركعتان نفلا، لِأن التَّنَقُّل بالركعة الْوَاحِدة لَيْسَ بمشروع، وَفعله عَلَيْهِ السَّلَام يحْتَمل أن يكون كَانَ قبل النَّهْي عَن التَّنَقُّل بِرَكْعَة وَاحِدة، فَإِن مُحَمَّد بن كَعْب الْقرطِيّ قد روى مُرْسلا: " أن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نهى عَن البتيراء ". قالَ أَصْحَابِنَا: وَهِي الرَّكْعَة الْوَاحِدة.

وَهَذَا الْحَدِيثُ نُقلتُهُ مِن تَعْلِيقِ مُحَمَّد بِن يحيى الشَّافِعِي رَحمَه الله.

#### بَابِ سُجُود التِّلَاوَة وَاجب

قَالَ الله تَعَالَى: {وَإِذَا قَرَىَ عَلَيْهِم الْقُرْآن لَا يَسْجُدُونَ} ، وَهَذَا يدل على وجوب السَّجْدَة، إِلَّا أَن ظَاهره يَقْتَضِي وجوب السَّجُود عِنْد سَمَاع سَائِر الْقُرْآن إِلَّا (أَنا) خصصنا مِنْهُ مَا عدا مَوَاضِع السُّجُود واستعملناه في مَوَاضِع السُّجُود بِعُمُوم اللَّفْظ، لأَنا لَو لم نستعلمه على ذَلِك كُنَّا قد ألغينا حكمه رَأْسا. " فَإِن قيل: إِنَّمَا أَرَادَ الْخَضُوع.

قيل لَهُ: هُوَ كَذَلِك لكنه خضوع مَخْصُوص على (وصف) وَهُوَ وضع الْجَبْهَة على الأَرْض، كَمَا أَن الرُّكُوع وَالْقِيَام وَالْحِيّام وَالْحِيْمَ الْعِبَادَات خضوع وَلَا يُسمى سجودا لِأَنَّهُ خضوع على صفة إذا خرج عَنْهَا

لم يسم بهِ

مُسلَم: عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " إِذَا قَرَأَ ابْن آدم السَّجْدَة فَسجدَ اعتزل الشَّيْطَان يبكي يَقُول: يَا ويله، وَفِي رِوَايَة: يَا ويلتى، أَمر ابْن آدم بِالسُّجُود فَسجدَ فَلهُ الْجنَّة، وَأَمرت بالسُّجُود فأبيت فلى النَّار ".

(وَجه الِاسْتِدْلَال بِهَذَا الْحَدِيث: تَشْبِيه إَبْلِيس إباءه، بسجوده لآدَم، وَسُجُوده لآدَم كَانَ وَاجِبا (عَلَيْهِ) فَكَذَا

(ص: ۲۸۹)

فَان قيل: يجوز أَن يكون / أَرَادَ المشابهة فِي كَونه سجودا فَذكر مَا سلف لَهُ وَلم يرد المشابهة فِي الأَحْكَام.

قيل: ظُاهِره المشابهِة فِي الْأَحْكَام، وَلِهَذَا ذكر الْجِنَّة وَالنَّارِ اللَّذين يكونَانِ جَزَاء لمن أطَاع، (وَجَزَاء) لمن

عِصى، ثُمَّ وَإِن سلمنًا فِقد قَالَ: أمر بِالسُّجُود، وَالْمَنْدُوبِ إِلَيْهِ غير مَأْمُور بِهِ.

فَإِن قَيل: إِنَّمَا يكون هَذَا فِيمَا ورد منَ أَمر الله تَعَالَى أَو حَكَاهُ الرَّسُول عَن رَبه، وَأَما هَذَا فَإِنَّمَا هُوَ حِكَايَة عَن إِبْلِيس، وَقد يكون مخطئا فِي تَعْبِيره عَن ذَلِك بِالْأَمر فَلَا يحْتَج بقوله، كَمَا أَخطَأ فِي قَوْله محتجاً لفضيلته بِزَعْمِهِ: {أَنَا خَيْرِ مِنْهُ خَلَقتني مِن نَارٍ وَخَلَقته مِن طَين} ، إِلَّا أَن يَقُول قَائِل: (إِن أَخذ) النَّبِي لفضيلته بِزَعْمِهِ: {أَنَا خَيْرِ مِنْهُ خَلَقتني مِن نَارٍ وَخَلَقته مِن طَين} ، إِلَّا أَن يَقُول قَائِل: (إِن أَخذ) النَّبِي إِصلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ذَلِك عَنْهُ وَلم يُنكره كَالْإِقْرَارِ لَهُ التصويب، فَمَا ذَاك ببين فقد حكى الله تَعَالَى وَحكي هُو عَلَيْهِ الْمَنْد وَلِي الله عَلَيْهِ الْجَنَّة وَلَه: " فَلَهُ الْجَنَّة وَلَاهُ الْجَنَّة وَلَوْ بَيْلُ الْمَنْدُوبِ يُثَابُ عَلَيْهِ بِالْجَنَّةِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ) " ذَلِيل عَلَى وُجُوبِهَا، إِذْ لَيْسَ كَلْ مَا يَذْخَلَ بِفِعْلِهِ الْجَنَّة وَاجِبا، فالمندوب يُثَاب عَلَيْهِ بِالْجَنَّةِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ)

فَّإِن قيل: روى البُخَارِيّ: عَن عَطاء بن يسار: " أنه ساَلَ زيد بن ثَابت فَزعم أنه قَرَأ على النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] النَّجْم فَلم يسْجد فِيهَا ".

قيلٌ لَهُ: يَخْتَمَلُ أَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَم يسْجد في تِلْكَ الْحَال لأحد أَمريْن: إِمَّا لِأَن زيد بن ثَابت لما قَرَأَ عَلَيْهِ لم يسْجد، وَالْمُسْتَحب أَن يسْجد الْقَارئ أَولا ثُمَّ يسْجد السَّامع. قَالَ البُخَارِيِّ: " وَقَالَ ابْن مَسْعُود لتميم بن حذلم - وَهُوَ غُلَام - فَقَرَأَ

(ص: ۲۹۰)

عَلَيْهِ سَجْدَة فَقَالَ: اسجد فَإِنَّك إمامنا فِيهَا ". وَقَالَ أَبُو دَاوُد: " كَانَ (زيد الإِمَام) فَلَم يسْجد ". وَإِمَّا لِأَنَّهُ كَانَ على غير وضوء، وَلَم يكن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يمْتَنع من إقراء الْقُرْآن حَالَة الْحَدث الْأَصْغُر. قَالَ عَليَ رَضِي الله عَنهُ: " كَانَ رَسُول الله يقرئنا الْقُرْآن على كل حَال مَا لم يكن جنبا ". وَيحْتَمل أَن يكون ترك السُّجُود (هَذِه) الْمعَانِي فَلَا يتَعَيَّن وَيحْتَمل أَن يكون ترك السُّجُود (هَذِه) الْمعَانِي فَلَا يتَعَيَّن (أَحدها) إلَّا بدَلِيل. وَإِلَى هَذَا دْهِب سُفْيَانِ الثَّوْرِيّ.

وَقَالَ مَالك: " وَمن جلس إِلَى قَارِئ يسمع قِرَاءَته فَمر بِسنجْدَة فَسجدَ فِيهَا سجد السَّامع مَعَه، وَإِن لم يكن جلس إِلَيْهِ لَا يسنجد ".

### بَابِ سَجْدَة ص من عزائم السُّجُود

لِأَنَّهَا مَكْتُوبَة فِي مصحف / عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ. فَإِن قيل: فقد روى البُخَارِيّ وَغَيره: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ وَائم السُّجُود، وَقد رَأَيْت النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يسنجد فيهَا.

قَيُّلْ لَهُ: (الْحجَّة) فِي فعل النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لَا فِي قَول ابْن عَبَّاس، لجَوَاز أَن يكون قَالَه عَن اجْتِهَاد.

(ص: ۲۹۱)

وَقد روى أَبُو دَاوُد: عَن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُولِ الله أقرأه خمس عشرة سَجْدَة فِي الْقُرْآن، مِنْهَا تَلَاث فِي ص سَجْدَة. وَإِلَى هَذَا الْقُرْآن، مِنْهَا تَلَاث فِي ص سَجْدَة. وَإِلَى هَذَا دُهِب مَالِكُ وسنُفْيَان التَّوْرِيِّ وَابْن الْمُبَارِكُ وَأَحمد وَإِسْحَاق رَحِمهم الله.

# بَابِ السَّجْدَة الأولى فِي الْحَج هِيَ الْمُعْتَبِرَة دون الْأَخِيرَة

لِأَنَّهَا لَم تَكْتَب فِي مصحف عُثْمَان رَضِي الله عَنْهُ، فَإِن قيل: فقد روى التِّرْمِذِيّ: عَن عقبَة بن عَامر رَضِي الله عَنْهُ قَالَ:

(ص: ۲۹۲)

قيل لَهُ: قَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث لَيْسَ إِسْنَاده بِذَاكَ. وَإِلَى هَذَا ذهب مَالك وسنُفْيَان الثَّوْريّ رحمهمَا الله.

### بَابِ إِذَا أَرَادَ السُّجُود كبر وَلم يرفع يَدَيْهِ

أَبُو دَاوُد: عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يقْرَأ علينا الْقُرْآن فَإِذَا مر بِالسَّجْدَةِ كبر (وَسجد) وسجدنا مَعَه ".

### بَابِ لَا تقصر الصَّلَاة فِي أقل من ثَلَاثَة أَيَّام

لما روى مُسلم من قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " يمسح الْمُستافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن ".

(وَجه الإسْتِدْلَال بهَذَا الحَدِيث:

رُوبَ بَرِ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] رخص لكل مُسنافر أن يمسح ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن، لِأَن الْأَلف وَاللَّام فِي الْمُسنَافِر لاستغراق الْجِنْس، فَلَو قُلْنَا بِأَن مُدَّة السّفر أقل من ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن لم تعم الرُّخْصَة لكل مُسنَافِر

(ص: ۲۹۳)

فَإِن قيل: روى أَبُو دَاؤُد: عَن يحيى بن يزيد الْهنائِي قَالَ: سَأَلت أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ عَن قصر الصَّلَاة فَقَالَ أنس: " كَانَ رَسُول الله [صلَى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِذا خرج مسيرَة ثَلَاثَةَ أَمْيَال أَو ثَلَاثَة فراسخ -شُعْبَة شكّ - يُصَلِّى رَكْعَتَيْن ".

قيل لَهُ: هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِتَقْدِيرِ لَمُدَّة السّفر، فَإِن أحدا من الْفُقَهَاء / لم يقل بِهِ فِيمَا أعلم، فَيحمل على أَن أنسا رَضِي الله عَنْهُ أَرَادَ بذلك أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ يَبْتَدِئ الْقصر إِذا بلغ هَذَا الْمِقْدَار، وَالله أعلم.

### بَابِ صَلَاة السّفر رَكْعَتَيْنِ لَا يجوز لَهُ الزِّيادَة عَلَيْهمَا

البُخَارِيّ وَمُسلم وَاللَّفْظ لَهُ: عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا: " أَن الصَّلَاة أُولِ مَا فرضت رَكْعَتَيْنِ، فأقرت صَلَاة السُفر (وأتمت) صَلَاة الْحَضَر ". وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ: " وَزيد فِي صَلَاة الْحَضَر ". زَاد البُخَارِيّ: " قَالَ الزُّهْرِيّ: فَقلت لعروة: مَا بَال عَائِشْنَة تتمّ؟ قَالَ تأولت مَا تَأُول عُثْمَان ". وَقد روى الطَّحَاوِيّ: عَن الزُّهْرِيِّ أَنه قَالَ: " إِنَّمَا صلى عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ (ص: ٢٩٤)

بمنى أَرْبِعا لِأَنَّهُ أَرْمِع على الْمقَّام بعد الْحَج ".

فَإِن قَيلَ: فقد روى عَن الزُّهْرِيّ أَنه قَالَ: " إِنَّمَا صلى عُثْمَان أَرْبِعا لِأَن الْأَعْرَابِ كَاثُوا (أَكثر) فِي ذَلِك الْأَوْل أَوْلُهُ عُرْاب كَاثُوا (أَكثر) فِي ذَلِك الْأَوْل فَأَوَا لَهُ عُرُاب لَا أَوْلاً أَوْلًا أَوْلًا لَا أَوْلِي لَا أَنْهُ قَالَ: " إِنَّمَا صلى عُثْمَان أَرْبِعا لِأَن الْأَعْرَاب كَاثُوا (أَكثر) فِي ذَلِك اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ

الْعَام، فَأَرَادَ أَن ِيُخْبِرهُمْ أَن الْصَّلَاة أَربع "

قيل لَهُ: قَالَ الطَّحَاوِيّ: " والتأويل الأول أشبه عندنا، لأن الْأَعْرَابِ كَانُوا بالصلوات وأحكامها في زمن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَجْهَل مِنْهُم بِهَا وبحكمها في زمن عُثْمَان، وهم بِأَمْر الْجَاهِلِيَّة حِينَئِذِ أحدث عهدا، فهم كَانُوا فِي زمن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِلَى الْعلم بالفرائض أَحْوج مِنْهُم إِلَى ذَلِكَ فِي زمن عُنْمَان، فَلَمَّا لم يتم الصَّلَاة لتِلْك الْعلَّة وَلَكِن قصرها ليصلوا مَعَه صَلَاة السقر على حكمها ويُعلمهُم كيف عَنْمَان، فَلَمَّا لم يتم الصَّلَاة النَّفر على حكمها ويُعلمهُم كيف صَلَاة الْحَضَر ". فَكَانَ الْأَصَحَ من ذَلِك (هُوَ) أَنه من أجل نِيَّته الْإِقَامَة. فَإِذا صَحَ أَن عَائِشَة كَانَت (تتمّ الصَّلَاة، فَإِنَّهُ يجوز أَن يكون كَانَت) لَا تحضرها صَلَاة (إِلَّا نَوَت) إِقَامَة فِي ذَلِك الْمَكَان فَيكون إِتْمَامِهَا فِي حكم المقيمين.

مُسلَم: عَن عِيسَى بِن حَفْصِ بِن عَاصِم بِن عمر بِن الْخطاب، عَن أَبِيه: " صَحِبت ابْن عمر فِي طَرِيقِ مَكَّة (قَالَ) فصلى لَنا الظّهْر رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقَبِل وأقبلنا مَعَه حَتَّى جَاءَ رَحْله وَجلسَ وَجَلَسْنَا مَعَه، فحانت مِنْهُ التفافة حَيْثُ صلى فَرَأى نَاسا قيَاما، قَالَ: مَا يصنع هَؤُلَاءِ؟ قلت: يسبحون، قَالَ: لَو كنت مسبحا لأتممت (ص: ٢٩٥)

صَلَاتي، يَا ابْن أَخِي إِنِّي صَحِبِت / رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي السَّفر فلم يزدْ على رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبضه الله عز وَجل، وصحبت عمر فَلم يزدْ على رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبضه الله عز وَجل، وصحبت عمر فَلم يزدْ على رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبضه الله عز وَجل، وصحبت عُثْمَان فَلم يزدْ على رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبضه الله عز وَجل، وصحبت عُثْمَان فَلم يزدْ على رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبضه الله عز وَجل، وصحبت عُثْمَان فَلم يزدْ على رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبضه الله عز وَجل، وَقِد (قَالَ الله: لقد) كَانَ لكِم فِي رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَسْوَة حَسَنَة ".

فَلَو جَازَ الْإِتْمَام لِفُعله رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مرّة بَيَانًا للْجُواز، ثُمَّ إِن قَوْله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " صَدَقَة تصدق الله بهَا عَلَيْكُم فاقبلوا صدقته ". أَمر وَالْأَمر للْوُجُوب.

وَيُوَيِّد هَذَا مَا روى مُسلم: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " فرض الله الصَّلَاة على لِسنان نَبِيكُم [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي الْحَضَر أَرْبعا، وَفِي السّفر رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْف رَكْعَة "

#### ذكر مَا فِي الحَدِيث الثَّانِي من الْغَرِيب

يسبحون: يتطوعون (والسبحة) صلاة التَّطَوُّع.

#### بَاب كَيْفَيَّة الْجمع بَين الصَّلَاتَيْن فِي السّفر

لَا يجوز الْجمع بَين صَلَاة الظّهْر وَالْعصر في السّفر، بِأَن يعجل الْعَصْر عَن وَقَتهَا وَيجمع بَينهَا وَبَين الظّهْر فِي وَقتهَا. وَلَا يجوز تَأْخِير الظّهْر إِلَى أَن يدْخل وَقت الْعَصْر (ص: ٢٩٦)

فَيجمع بَينهما فِي وَقَت الْعَصْر إِلَّا من عذر لقَوْله تَعَالَى: {حَافظُوا على الصَّلَوَات} ، أَي أدوها فِي مواقيتها، (وَقَالَ) تَعَالَى: {إِن الصَّلَاة كَانَت على الْمُؤمنينَ كتابا موقوتا} ، أَي فرضا مؤقتا. البُخَارِيّ: عَن أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ قَالَ: "كَانَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إذا ارتحل قبل أَن تزيغ الشَّمْس أخر الظَّهْر إِلَى وقت الْعَصْر ثُمَّ يجمع بَينهما، وَإِذا زاغت صلى الظَّهْر ثَمَّ ركب ". وَعنهُ: عَن عبد الله عَلَيْهُ وَسلم] إذا عجله السير في السقر (يُوَخر) صَلَاة المغرب حَتَّى يجمع بَينها وَبَينِ الْعَثَاء " وَكَانَ عبد الله يَفْعَله إِذا (أعجله) السير وَيُقِيم الْمغرب فيصليها ثَلَاثًا ثُمَّ يسلم، ثمَّ قل مَا يلبث حَتَّى يُقيم الْعَثَاء فيصليها رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يسلم، ولا يسبح بَينهما بِرَكْعَة، وَلا بعد الْعَثَنَاء بِسَجْدَة حَتَّى يقوم من جَوف اللَّيْل. التَّرْمِذِيّ: " عَن نَافِع، عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أَنه استغيث على بعض (ص: ٢٩٧)

أَهْلَهُ فَجِد بِهِ السّير وَأَخر الْمغرب / حَتَّى غَابَ الشَّفْقِ، ثُمَّ نزل فَجمع بَينهما، ثُمَّ أخبر أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ يفعل ذَلِك إِذَا جد بِهِ السّير ". قَالَ أَبُو عِيسَى: (هَذَا) حَدِيث حسن صَحِيح. فَإِن قيل: فقد روى التَّرْمِذِيّ: عَن قُتَيْبَة بن سعيد، عَن اللَّيْث بن سعد، عَن يَزيد بن أبي حبيب، عَن أبي الطَّقَيْل، عَن معَاذ بن جبل، " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ فِي غَرْوَة تَبُوك إِذَا ارتحل (قبل زيغ الشَّمْس أخر الظَّهْر (حَتَّى) يجمعها إِلَى الْعَصْر فيصليهما جَمِيعًا (ثُمَّ سَار، وَكَانَ) إِذَا ارتحل) (بعد زيغ الشَّمْس (عجل الْعَصْر إلَى الظَّهْر) وَصلى الظَّهْر وَالْعصر جَمِيعًا ثَمَّ سَار، وَكَانَ إِذَا ارتحل) قبل المُعرب أخر المعرب حَتَّى يُصليها مَعَ الْعشَاء، وَإِذَا ارتحل بعد الْمغرب عجل الْعشَاء فيصليها مَعَ الْمغرب. قيل لَهُ: قَالَ النَّرْمِذِيّ: تقرد بِهِ قُتَيْبَة، لَا نَعْرف أحدا رَوَاهُ عَن اللَّيْثُ عَيره، وَحَدِيث اللَّيْث، عَن يزيد بن قبل أَبي الطُّفَيْل، عَن معَاذ (حَدِيث غَريب. وَالْمعْرُوف عِنْد أَهِل الْعُم حَدِيث معَاذ من حَدِيث أَبي الطُّفَيْل، عَن معَاذ (حَدِيث غَريب. وَالْمعْرُوف عِنْد أَهِل الْعُم حَدِيث معَاذ من حَدِيث أبي الطُّفَيْل، عَن معَاذ (حَدِيث غَريب. وَالْمعْرُوف عِنْد أَهِل الْعُم حَدِيث معَاذ من حَدِيث اللَّيث، الله عَلَيْهِ وَسلم] جمع في غَرُوة تَبُوك بَين الطَّهْر وَالْعصر و (بَين) المغرب وَالْعشَاء.

قلت: وَقَالَ الْحَاكِم فِي عُلُوم الحَدِيث: " هَذَا الحَدِيث شَادْ الْإِسْنَاد والمتن،

(ص: ۲۹۸)

وأئمة الحديث إِنَّمَا سَمِعُوهُ مِن قُتَيْبَة تَعَجِبا مِن إِسْنَاده وَمَتنه، فَنَظَرْنَا فَإِذَا الحَدِيثُ مَوْضُوع وقتيبة ثِقَة مَأْمُون. قَالَ الْحَاكِم بِسَنَدِهِ إِلَى البُخَارِيِّ يَقُول: قلت لقتيبة مَعَ مِن كتبت عَن اللَّيْث بِن (سعد) حَدِيث يزيد بِن أبي حبيب عَن أبي الطُّفَيْل؛ قَالَ: كتبته مَعَ خَالِد الْمَدَائِنِي. قَالَ البُخَارِيِّ: وَكَانَ خَالِد الْمَدَائِنِي يدْخلُ الْأَحَادِيث على الشَّيُوخ. قَالَ الْحَاكِم: وَلم نجد ليزيد بِن أبي حبيب، عَن أبي (الطُّفَيْل) رِوَايَة، وَلا وجدنَا هَذَا الْمَتْن بِهَذَا (السِّيَاق) عَن أحد مِن أَصْحَاب أبي الطُّفَيْل، وَلا عِنْد أحد مِمَّن روى عَن معاذ بِن جبل (غير أبي الطُّفَيْل). وخَالِد هَذَا هُوَ أَبُو الْهَيْثَم (خَالِد بِن الْقَاسِم) الْمَدَائِنِي، مَتْرُوك الحَدِيث، وَقَالَ ابْن عدي الْجِرْجَانِيّ: " لَهُ عَن اللَّيْث بِن سبع غير حَدِيث مُنكر، وَاللَّيْث يروي من رِوَايَة خَالِد تِلْكَ الْأَحَادِيث. / الْجِرْجَانِيّ: " لَهُ عَن اللَّيْث بِن سبع غير حَدِيث مُنكر، وَاللَّيْث يروي من رِوَايَة خَالِد تِلْكَ الْأَحَادِيث. / وَحَكي عَن أبي دَاوُد أَنه قَالَ: " لَيْسَ فِي تَقْدِيم الْوَقْت حَدِيث يثبت ".

قُلت: يُوَيّد هَٰذًا مَا رُوِيَ فِي الصّحِيح عَن ابْنَ مَسنعُود رَضَي الله عَنهُ قَالَ: " مَا صلى رَسنُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قطّ صلَاة لغير وَقتهَا إِلّا الْمغرب وَالصُّبْح بِمُزْدَلِفَة ".

#### بَابِ لَا تُقَام الْجُمُعَة إِلَّا فِي مصر فِيهِ قَاض ووال يقيمان الْحُدُود وينفذان الْأَحْكَام

لِأَن فِي زِمِن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لم تقم الْجُمُعَة بقرية. فَإِن قيل: روى البُخَارِيّ (وَغَيره): عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: " إِن أول جُمُعَة جمعت بعد جُمُعَة فِي مَسْجِد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي مَسْجِد عبد الْقَيْس بجواثاء من الْبَحْرين ". وَفِي لفظ غَيره: " بجواثاء قَرْيَة من قرى الْبَحْرين ". وروى ابْن مَاجَه وَأَبُو دَاوُد: عَن عبد الرَّحْمَن بن كَعْب بن مَالك - وَكَانَ قَائِد أَبِيه بَعْدَمَا ذهب بَصره - عَن أَبِيه كَعْب بن مَالك: " أَنه كَانَ إِذَا سمع النداء يَوْم الْجُمُعَة ترحم (السعد بن زُرَارَة) ، فقلت لَهُ: إِذَا سَمِعَت النداء ترحمت السعد بن زُرَارَة، قَالَ:

لِأَنَّهُ أُولِ مِن جِمع بِنَا فِي هزم النبيت من حرَّة بني بياضة فِي نَقِيع (الْخضمات) ، قلت: كم أَنتُم يَوْمئِذٍ؟

قَالَ: أَرْبَعُونَ ".

قيل لَهُ: جواتاء يحْتَمَل أَنَّهَا كَانَت مَدِينَة وتسميتها قَرْيَة لَا يُخرِجهَا عَن كَونهَا مَدِينَة، فَإِن الْمَدِينَة تسمى قَرْيَة، قَالَ الله تَعَالَى: {أَم الْقرى} و {لَوْلَا نزل هَذَا الْقُرْآن على رجل من القريتين عَظِيم}. وهما مَكَّة والطائف، وَهزمَ النبيت وَإِن كَانَ قَرْيَة لَكِن الظَّاهِر أَن أسعد بن زُرَارَة لم يجمع بهم إلَّا بعد رَسُول الله والطائف، عَلَيْهِ وَسلم] فَلم تقم جُمُعَة إلَّا فِي مَسْجده [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَلم تقم جُمُعَة إلَّا فِي مَسْجده [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم].

يُؤيد هَذَا أَن عَايَشَة قَالَت: "كَانَ النَّاس ينتابون الْجُمُعَة من مَنَازِلهمْ وَمن العوالي " وَأقرب العوالي من الْمَدِينَة على ثَلَاثَة أَمْيَال، وَهزمَ النبيت على ميل، فَإِذا جَاءُوا من العوالي فمجيئهم من هزم النبيت أولى. (فَإِن قلت): إِنَّمَا لم تقم فِي قرب الْمَدِينَة لينالوا فَضيلَة الصَّلَاة مَعَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] /. قلت: كَانَ أَمر بهَا فِي الْقرى النائية عَنِ الْمَدِينَة، لِأَنَّهُ يشق عَلَيْهِم الْحُضُور ويتعذر عَلَيْهِم إِدْرَاك الْفَضِيلَة، فَلَمَّا لم يَأْمر بهَا دَلَ على عدم الْجَوَاز إِذْ لَو جَازَ لأمر بهَا وَفعلت، كَمَا أَمر بإِقَامَة الْجَمَاعَة فِي مَسَاجِد الْمَدِينَة، وَصلي فِيهَا مَعَ فَوَات فَضِيلَة الصَّلَاة مَعَه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]. وَإِلَى مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ ذهب سَحْنُون من أَصْحَاب مَالك رَحمَه الله.

(ص: ۳۰۱)

# ذكر مَا فِي الْحَدِيثِ الثَّاثِي من الْغَرِيب

هزم النبيت: ضَبطه بهاء مَضْمُومَة وزاي مَفْتُوحَة وَمِيم، وَهِي الشَّقوق الَّتِي فِي الأَرْض، وَمِنْه قَوْله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " فَاجْتَنبُوا هزم الأَرْض فَإِنَّهَا مأوى الْهَوَام "، (وَهُوَ) مَوضِع بِالْمَدِينَةِ. والحرة: أُرض بَين جبلين ذَات حِجَارَة سود. وَبني بياضة: قُرْيَة على ميل من الْمَدِينَة. ونقيع (الْخضمات) من أوديَة الْحجاز يدْفع سيله إِلَى الْمَدِينَة.

# بَابِ لَا يشْتَرِطْ أَن تكون الْجَمَاعَة الَّتِي تُقَام بِهَا الْجُمُعَة أَرْبَعِينَ

لِأَنَّهُ لَا دَلَالَة عَلَيْهَا من كتاب وَلَا سنة وَلَا قِيَاسِ. فَإِن قيل: " بِأَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] حِين قدم الْمَدِينَة جمع بِأَرْبَعِينَ (رجلا) " قيل لَهُ: (هَذَا) لَا يَتْبِت، وَلَئِن تَبِت فَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَة على الْإِشْنِرَاط. (ص: ٣٠٢)

# بَابِ من أَدْرِكَ الإِمَام يَوْم الْجُمُعَة صلى مَعَه مَا أَدْرِكَ وَبنى عَلَيْهِ الْجُمُعَة وَلَو كَانَ فِي التَّشْنَهُد أَو فِي سُجُود السَّهُو

البُخَارِيّ وَمُسلم وَابْن مَاجَه وَأَبُو دَاوُد: عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول: " إِذا (أُقِيمَت) الصَّلَاة فَلَا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وَعَلَيْكُم السكينَة، فَمَا أُدركتم فصلوا وَمَا فاتكم فَأتمُّوا ".

وَرُوِيَ': " فَاقضُوا "، وكلا اللَّفْظَيْنِ صَحِيح. وَالْأَلْف وَاللَّامِ للاستغراق، و " مَا " من أَلْفَاظ الْعُمُوم، فَإِن نَظرنَا إِلَى قَوْله: " فَأَتَمُّوا " فالإتمام وَاقع على (بَاقٍ من شَيْء تقدم) سائره، وَمَا تقدم جُمُعَة فَوَجَبَ إِثْمَامِهَا (جُمُعَة) ، وَإِن نَظرنَا إِلَى قَوْله: " فاقضوا " فالقضاء فعل مثل الْفَائِت والفائت شَيْء من الْجُمُعَة فَوَجَبَ قَضَاؤُهُ.

فَإِن قيل: قد رُوِيَ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ وَعبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا: " من أدرك رَكْعَة من الْجُمُعَة فليضف إِلَيْهَا رَكْعَة أُخْرَى ".

(ص: ۳۰۳)

قيل لَهُ: / هَذَا حَدِيث لَا يَصِح إِسْنَاده، وَإِن صَحَّ فدلالته مَقْصُورَة على أَن من أَدْرِك رَكْعَة من الْجُمُعَة أَضَاف إلَيْهَا أُخْرَى، وَلِم يتَعَرَّض لمن أَدْرِك دون الرَّكْعَة.

### بَابِ إِذَا خَرِجِ الْإِمَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ تَرِكُ النَّاسِ الصَّلَاةِ وَالْكَلَامِ حَتَّى يَفْرِغُ مِن خطبته

لقَوْله تَعَالَى: {وَإِذَا قَرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمَعُوا لَهُ وأنصتوا} ، قيل نزلت فِي اسْتِمَاع الْخطْبة، فَلَو اشْتَعْل بِكَلَام أَو صَلَاة رُبِمَا اسْتَمَرّ فَخَطْب وَهُوَ فِي صلَاته أَو حَدِيثه فيفوته الْإِنْصَات أَو الاسْتِمَاع، وَقد صَحَّ عَن النَّبِي أَصلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أنه قَالَ: " إِذَا قلت لصاحبك يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يخْطَب أنصت فقد لغوت ". فَإِذَا كَانَ الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر المفروضان يحرمان فِي الْخطْبة، فَصَلَاة (النَّفْل) أولى، وَلِأنَّهُ لَو دخل وَالْإِمَام يُصَلِّي لَا يرْكَع، وَالْخطْبة شَبيهة بِالصَّلَاةِ.

(ص: ۳۰٤)

وَأَمَا حَدِيثُ سَلَيكُ الْغَطَفَانِي وَأَنهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَلَمَهُ فِي الْخَطْبَة، وَقَالَ لَهُ: " قُم فاركع "، فَإِن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لما كَلْمَهُ سقط عَنْهُ فَرض الاسْتِمَاع، (إِذْ) لم يكن هُنَاكَ ذَلِكُ الْوَقْت قُولِ إِلَّا مخاطبته عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسلم] السَّلَام، وسؤاله لَهُ، وَأمره إِيَّاه بِالصَّلَاةِ. وَقيل إِنَّه كَانَ مُحْتَاجا فَأَرَادَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أن يُربِهم إِيَّاه ليعلموا حَاله ويتصدقوا عَلَيْهِ.

الطَّحَاٰوِي: عَن (أبي الزَّاهِرِيَّة عَن) عبد الله بن بسر قَالَ: كنت جَالِسا إِلَى جنبه يَوْم الْجُمُعَة فَقَالَ: جَاءَ رَجَل يتخطى رِقَابِ النَّاس يَوْم الْجُمُعَة، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " اجْلِسْ فقد آذيت ". فقد أمره بِالْجُلُوسِ وَلم يَأْمُرهُ بِالصَّلَاةِ. وَعنهُ: عَن عَليّ بن عَاصِم، عَن الْحذاء (أَن أَبَا قَلَابَة جَاءَ يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يِخْطب فَجَلَسَ وَلم يصل.

وَعنهُ: عَن أبي المصعب، عَن عَقْبَهُ) بن عامر قالَ: الصَّلَاة وَالْإِمَام على الْمِنْبَر مَعْصِيّة ". وَعنهُ: عَن ابْن شهاب، عَن تَغَلَبَة بن أبي مَالك الْقرظِيّ: " أَن جُلُوس الإِمَام على الْمِنْبَر يقطع الصَّلَاة، وَكَلَامه يقطع الْكَلَام، وَقَالَ: إِنَّهُم كَانُوا يتحدثون حِين يجلس عمر على الْمِنْبَر حَتَّى يسكت الْمُؤذّن فَإِذا قَامَ على الْمِنْبَر لم يتكلمُ أحد حَتَّى يقْضِي خطبتيه كلتيهما، ثمَّ إِذا نزل عمر عَن الْمِنْبَر / وَقضى خطبته تكلمُوا ". (ص: ٥٠٣)

### ذكر مَا فِي الحَدِيث الأول من الْغَرِيب

لغوت: قَالَ الْهَرَويِّ: يُقَال لغوت ألغو وألغى ولغى ويلغى، وَقَوله تَعَالَى: {والغوا فِيهِ} هُوَ من لغى إذا تكلم بمَا لَا محصول لَهُ.

### بَاب مَا يصلى قبل الْجُمْعَة وَبعدها

أَبُو دَاوُد: عَنِ عَطَاء: " أَنه رأى ابْن عمر رَضِي الله عَنهُ يُصلِّي بعد الْجُمُعَة فيماز عَن مُصلَّاهُ الَّذِي صلى الْجُمُعَة فِيهِ قَلِيلا غير كثير، فيركع رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يمشي أنفس من ذَلِك فيركع أَربع رَكْعَات ". الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا: " أَنه كَانَ يُصلِّي قبل الْجُمُعَة أَرْبعا لا يفصل بَينهُنَّ بِسَلام، ثمَّ بعد الْجُمُعَة رَكْعَتَيْنِ ثمَّ أَرْبعا ".

### ذكر مَا فِي الْأَثْر الأول من الْغَرِيب

فيماز / ضَبطه بفاء مَفْتُوحَة وياء مُعْجمَة بِاثْنَتَيْنِ من تَحت مَفْتُوحَة وَمِيم مُثَنَدَة وَأَلف وزاي. قَالَ الْخطابِيّ: " مَعْنَاهُ "، يُفَارِق مقَامه الَّذِي صلى فِيهِ، من قَوْلك (مزت) الشَّيْء (عَن الشي) إِذا فرقت بَينهمَا، وَقُوله: " أنفس من ذَلِك " يُرِيد أبعد قَلِيلا (ص: ٣٠٦)

#### بَاب غسل الْجُمْعَة سنة

التَّرْمِذِيّ: عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " من تَوَضَّا فَأَحْسن الْوضُوء ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَة فَدَنَا واستمع وأنصت غفر الله لَهُ مَا بَينه وَبَين الْجُمُعَة وَزِيَادَة تَلَاثَة أَيَّام، وَمن مس الْحَصَا فقد لَغَا ". (قَالَ أَبُو عِيسنَي: هَذَا) حَدِيث حسن صَحِيح. (وَعنهُ: عَن سَمُرَة بن جُنْدُب رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " من تَوَضَّا يَوْم الْجُمُعَة فبها ونعمت، وَمن اغْتسل، فالغسل أفضل ". حَدِيث حسن) . (دُكر مَا فِي الحَدِيث الثَّانِي من الْغَريب:)

(فبها ونعمت:) أي فبهذه الطَّرِيقَة الْكِفَايَة ونعمت الْكِفَايَة. وَقَالَ (ابْن) الصّباغ من أَصْحَاب الشَّافِعِي: " فبالفضيلة أَخذ ونعمت (الْخلَّة) . وَعَن الْأَصْمَعِي (قَالَ) : " فبالسنة أَخذ ونعمت الْخصْلَة ". (ص: ٣٠٧)

فَإِن قيل: فقد صَحَّ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " من أَتَى الْجُمُعَة فليغتسل ". قيل لَهُ: لَيْسَ هَذَا على الْفُجُوب بل على النَّدب بِدَلِيل مَا روى أَبُو دَاوُد: عَن عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: " كَانَ النَّاس مهان أنفسهم فيروحون / (إِلَى الْجُمُعَة) بهيئتهم، فقيل لَهُم لَو اغتسلتم ". وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنه قَالَ: " بَيْنَمَا عمر رَضِي الله عَنه يخْطب بِالنَّاسِ يَوْم الْجُمُعَة إِذْ دخل عُتْمَان رَضِي الله عَنه فَعرض بِهِ عمر فَقَالَ: مَا بَال رَجال يتأخرون بعد النداء، فَقَالَ عُثْمَان: يَا أَمِير عُتْمَان رَضِي الله عَنه فَعرض بِهِ عمر فَقَالَ: مَا بَال رَجال يتأخرون بعد النداء، فَقَالَ عُثْمَان: يَا أَمِير الله عَنه وَسلم] يَقُول: إِذَا جَاءَ أَحدكُم الْجُمُعَة فليغتسل ".

وَهَذَا يدل على أَنْ الْغُسْل أَيْسُ بِوَاجِب، وَإِلَّا لما خَفِي على عُثْمَان، وَلما تَركه عمر بل كَانَ رده حَتَّى

#### بَاب صلاة الْعِيد وَاجبَة

لقَوْله تَعَالَى: {فصل لِرَبِّك وانحر} ، وَلِأَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] واظب عَلَيْهَا (وَلم يَتْرُكهَا) .

### بَابِ الثَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ فِي الْعِيدِ ثَلَاثِ فِي كُل رَكْعَة

أَبُو دَاوُد: عَن مَكْحُول وَهُوَ أَبُو عبد الله الْهُذلِيّ، مَوْلَاهُم، الدِّمَشْقِي، أخرج لَهُ مُسلم فِي صَحِيحه - قَالَ: "
أَخْبرنِي أَبُو عَائِشَة - جليس لأبي هُرَيْرة - أَن سعيد بن الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وَحُذَيْفَة بن الْيَمَان كَيفَ كَانَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يكبر فِي الْأَضْحَى وَالْفطر؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَانَ يكبر (أَرْبعا تكبيره على الْجَنَائِز) ، فَقَالَ حُذَيْفَة: صدق، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَذَلِك كنت أكبر فِي الْبَصْرة حَيْثُ كنت عَلَيْهم، وَقَالَ أَبُو عَلَيْهُم، وَقَالَ أَبُو عَائِشَة: وَأَنا حَاضر سعيد بن الْعَاصِ ".

فَإِنَّ قَيْل: رَوَى ابْن مَاجَه وَأَبُو دَاؤُد عَن عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا: " أَن رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ يكبر فِي الْفطر والأضحى، فِي الأولى سبع تَكْبِيرَات، وَفِي الثَّانِيَة

(ص: ۳۰۹)

خمْسا " (وَفِي) رِوَايَة: " سوى (تكبيرتي) الرُّكُوع ". قيل لَهُ: فِي إِسْنَاده، عبد الله بن لَهِيعَة وَلَا يحْتَج بحديثه. وَإِلَى هَذَا ذهب سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَأهل الْكُوفَة.

#### بَاب (صَلَاة الْكُسُوف

صَلَاة الْكُسُوف رَكْعَتَانِ، فِي كل رَكْعَة رُكُوع وَاحِد ويخفي الْقِرَاءَة فِيهَا. أَبُو دَاوُد: عَن تَعْلَبَة بن عباد الْعَبْدي من أهل الْبَصْرَة أَنه شهد خطْبة لسمرة بن جُنْدُب رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " قَالَ سَمُرَة: بَينا أَنا وَغُلَام من الْأَنْصَار نرمي غرضين حَتَّى إِذا كَانَت الشَّمْس قيد رُمْحَيْنِ أَو تَلَاثَة فِي عين النَّاظر من الْأَفق اسودت حَتَّى (آضت) كَأَنَّهَا تنومة، فَقَالَ أَحَدنَا لصَاحبه: انْطلق بِنَا إِلَى الْمَسْجِد فوالله ليحدثن شَأَن هَذِه الشَّمْس لرَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي أمته حَدثا، قَالَ: فدفعنا فَإِذا هُوَ بأزر (صنى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي أمته حَدثا، قَالَ: فدفعنا فَإِذا هُوَ بأزر

فاستقدم فصلى، فَقَامَ / بِنَا كَأَطُولُ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلَاةً قَطْ لَا نَسْمَع لَهُ صَوَتًا، قَالَ: ثُمَّ ركع بِنَا كأطولُ مَا ركع بِنَا فِي صَلَاةً قَطْ لَا نَسْمَع لَهُ صَوتًا، قَالَ: ثُمَّ سجد بِنَا كأطولُ مَا سجد بِنَا فِي صَلَاةً قَطْ، ثُمَّ فعل فِي الرَّكْعَةُ الْأَذْرَى مثلُ ذَلِك، قَالَ: وَوَافَقَ تجلي الشَّمْس جُلُوسه فِي الرَّكْعَة الثَّانِية: قَالَ: ثُمَّ سلم، ثُمَّ قَامَ فَحَمدَ الله وَشهد أَنه عَبده وَرَسُولُه ". وَرَوَاهُ النَّسَائِيِّ مطولًا ومختصرا، وَابْن مَاجَه، وَالتِّرْمِذِيِّ مُخْتَصرا، وَقَالَ: حَدِيث حسن صَجِيح.

وروى النَّرْمِذِي وَالنَّسَائِي وَأَبُو دَاوُد: عَن عَبد الله بن عَمْرُو رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: " انكسفت الشَّمْس على عهد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَقَامَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لم يكد يرْكَع ثمَّ ركع، لم يكد يرفع ثمَّ رفع، (فَلم يكد يسنجد ثمَّ سجد، فَلم يكد يرفع ثمَّ رفع، (فَلم يكد يسنجد ثمَّ سجد، فَلم يكد يرفع ثمَّ رفع) ، وَفعل فِي (الرَّكْعَة) الْأُخْرَى مثل ذَلِك، ثمَّ نفخ فِي آخر سنجُوده، فَقَالَ: أَفَ أَف أَق أَن يَا رب ألم تعدني أَن لا تُعَذبهُمْ وَهم يَسْتَغْفِرُونَ، ففرغ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] من صلاته وقد انمحصت الشَّمْس ".

وروى النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد: عَن قبيصَة الْهِلَالِي رَضي الله عَنهُ قَالَ: كسفت الشَّمْس على عهد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَخرج فَزِعًا يجر ثَوْبه وَأَنا مَعَه يَوْمئِذٍ بِالْمَدِينَةِ، فصلى رَكْعَتَيْنِ فَأَطَال (فِيهَا) الْقيام ثُمَّ انْصَرف وانجلت فَقَالَ: إِنَّمَا هَذِه الْآيَات يخوف الله (ص: ٣١١)

عز وَجِل بِهَا (عباده) ، فَإِذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من الْمَكْتُوبَة ". وَفِي رِوَايَة: " حَتَّى بَدَت النَّجُوم ".

فَإِن قيل: فِي الحَدِيث الثَّانِي عَطاء بن السَّائِب.

قِيلَ لَهُ: قد وَثُقَهُ أَبُو أَيُوب، وَأَخْرِج لَهُ البُخَارِيّ حَدِيثًا مَقْرُونًا.

فَإِن قيل: صَبَّ عَن عَانِشَة رَضِي الله عَنْهَا: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَرَأَ قِرَاءَة طَوِيلَة

فجهر بهَا، يَعْنِي فِي صَلَاة الْكُسُوف ".

قيل لَهُ: عَائِشَةٌ رَضَي الله عَنْهَا قد اخْتلفت الرِّوَايَة عَنْهَا، فَروِيَ أَنَّهَا قَالَت: "كسفت الشَّمْس على عهد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فصلى بِالنَّاسِ فحزرت قِرَاءَته فَرَأَيْت أَنه قَرَأَ سُورَة الْبقَرَة، ثمَّ قَامَ يَغْنِي فِي الرَّكْعَة التَّاثِيَة فَأَطَال (للْقِرَاءَة) فحزرت قِرَاءَته فَرَأَيْت أَنه قَرَأَ بِسُورَة آل عمرَان ". وَفِي هَذَا دَلِيل أَنه لم يجْهر.

فَإِن قيل: فِي هَذَا الحَدِيث مُحَمَّد بن إسْحَاق.

(ص: ۳۱۲)

قيل لَهُ: أخرج البُخَارِيّ وَمُسلم فِي صَحِيحَيْهِمَا / من حَدِيث عبد الله بن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَنه قَالَ: " خسفت الشَّمْسِ فصلَى رَسُول الله [صلَى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَالنَّاس مَعَه، فَقَامَ قيَاماً طَويلا بِنَحْوِ من سُورَة الْبَقَرَة ". وَهَذَا يدل على أَنه أسر.

(ذكر الْغَرِيب الَّذِي فِي هَذِه الْأَحَادِيث:)

كُسف وَخُسف فِي الشَّمْس وَالْقَمَر جَمْيعًا، وَقَيل: الْكُسُوف فِي الْبَعْض والخسوف فِي الْكل، وَقيل: الْكُسُوف وَيعيرهما والخسوف يغيبهما) فِي السواد، وَقَالَ بعض أهل اللَّغَة وَهُوَ اللَّيْتُ يُقَال: خسف فيهمَا كَمَا ذكرنَا، والكسوف فِي الشَّمْس فَقَط، وَقَالَ ابْن دُرَيْد: خسف الْقَمَر وانكسفت الشَّمْس. وَقيد: بِكَسْر الْقَاف، وقاد، وقاب، قدر رمح. والتنوم: بِفَتْح التَّاء الْمُعْجَمَة بِاتَّنَيْنِ من فَوق وَتَشْديد النُّون وَضمّهَا وَبعدهَا وَاو سَاكِنة وَمِيم، نوع من نَبَات الأَرْض، فِيهَا وَفِي تَمَرهَا سَواد قليل. وأف: لَا يكون كلَما حَتَّى تشدد الْفَاء، والنافخ لَا يشدد الْفَاء وَلَكِن يفشيها من غير إطباق الشّفة على السن. وانمحصت: انجلت، وأصل المحص الخلوص، وَمِنْه تمحيص الذُّنُوب وَهُو التطهر مِنْهَا، وتمحص الظلمَة: انكشافها.

### بَابِ الاسْتِسْقَاء الدُّعَاء وَالِاسْتِغْفَار

فَإِن صلى رَكْعَتَيْنِ جَازَ وَاسْتحبَّ، وَإِن لم يصل وَاقْتصر على الدُّعَاء وَالِاسْتِغْفَار فقد أَتَى بِسِنة الاسْتِسْقَاء. (ص: ٣١٣)

مُسلم: عَن أنس رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " أصاب النَّاس قحط على عهد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، (فَبَيْنَمَا) هُوَ يَخْطُب يَوْم الْجُمُعَة إِذْ قَامَ رَجَل فَقَالَ: يَا رَسُول الله هلك الكراع، هلك الشَّاء، فَادع لنا أَن يسقينا، فَمد يَده ودعا، (قَالَ أنس): وَإِن السَّمَاء لمثل الزجاجة فهاجت ريح، ثمَّ أنشأت سحابا، ثمَّ اجْتمع، ثمَّ أرْسلت (السَّمَاء) عزاليها، فخرجنا نَخُوض المَاء حَتَّى أَتَيْنَا مَنَازلنَا، فَلم نزل إِلَى الْجُمُعَة الْأُخْرَى، فَقَامَ إِلَيْهِ ذَلِكَ أَو عَيره فَقَالَ: يَا رَسُول الله تهدمت الْبيُوت، فَادع لنا أَن يَحْبسهُ، فَتَبَسَّمَ ثمَّ قَالَ: حوالينا وَلَا علينا، فَنَظَرت إلَى السَّحَاب يتصدع حول الْمَدِينَة كَأَنَّهُ إكليل ".

فَإِن قيل ثَبت أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] صلى فِي الاسْتسْقَاء. " قيل لَهُ: وَثَبت أَنه لم يصل، وَفعل النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] / لَا يكون سنة إِلَّا إِذا واظب عَلَيْهِ، وَقد تجرأ بعض المتعصبين حِين سمعنَا نقُول: لَيْسَ فِي الاسْتِسْقَاء صلَلة مسنونة فِي جمَاعَة، وَقَالَ: " إِن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] صلى رَكْعَتَيْنِ واستسقى، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن صلَلة الاسْتِسْقَاء بِدعَة ".

وَهَذَا كَلَامَ مِن لَيْسَ لَهُ دَيِنْ، حَيْثُ يُطْلُق علينا هَذَا الْقَوْل مَغَ جَهله بمذهبنا واصطلاح أَصْحَابنَا فِي (الْعبارَة) ، فَإِنَّا إِذَا قُلْنَا إِن هَذَا الْفِعْل لَيْسَ بِسِنة لَا يلْزم أَن يكون بِدعَة، فَإِن السِّنة عندنَا مَا واظب النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَلَيْهِ وَلم يتْركه إلَّا مرّة أَو مرَّتَيْنِ بَيَانَا للْجُوَاز، وَالْمُسْتَحِب مَا فعله مرّة أَو مرَّتَيْنِ وَلم يواظب عَلَيْهِ وَلم يندب إلَيْهِ، والجائز مَا فعله وَلم يواظب عَلَيْهِ وَلم ينْدب إلَيْهِ، وَنحن نعتقد أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إذا صَحَّ عَنه أَنه

(ص: ۳۱٤)

فعل فعلا وَلم يقم دَلِيل على نسخه وَأطلق أحد عَلَيْهِ أَنه بِدعَة فقد كفر، والبدعة (مَا) لَا يجوز فعلهَا، وَعِنْدنَا لَو صلى واستسقى، أو لم يصل واستسقى، فقد أتَى بِسنة الاسْتِسْقَاء.

### ذكر مَا فِي الْحَدِيث من الْغَرِيب

الكراع: يذكر وَيُؤنث وَهُوَ من الْبَقر وَالْغنم بِمَنْزِلَة الوظيف للْفرس وَالْبَعِير، وَهُوَ (مستدق) السَّاق، وَقيل: الكراع اسْم لَجَمِيع الْخَيل. وَالشَّاء: جمع شَاة. والعزالي: بِكَسْر اللَّام جمع لعزلاء، وَهِي: فَم المزادة الْأَسْفَل الَّذِي ينصب مِنْهُ المَاء عِنْد تفريغك، والمزادة، الراوية، وَشبه اندفاع الْمَطَر بِالَّذِي يخرج من فَم المزادة ويتصدع: أي يتفرق ويتقطع. كَأنَّهُ إكليل: يُرِيد أن الْغَيْم تقشع عَنْهَا واستدار بآفاقها، كل مَا أَحَاط بِشَيْء فَهُوَ إكليل، وَيُسمى التَّاج إكليلا. حوالينا وَلا علينا: أي أنزله حوالي الْمَدِينَة فِي مَوضِع النَّبَات، وَلا علينا فِي الْمَدِينَة وَلا فِي غَيرهَا من المباني والمساكن.

#### بَابِ كَيْفَيَّة صَلَاة الْخَوْف

التَّرْمِذِي: عَن سَالم، عَن أَبِيه رَضِي الله عَنهُ: " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] صلى صَلَاة الْخَوْف بإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَة وَالْأُخْرَى مُوَاجِهَة الْعَدو، ثمَّ انصرفوا فَقَامُوا مقَام أُولَئِكَ (وَجَاء أُولَئِكَ) فصلى بهم رَكْعَة أُخْرَى، ثمَّ سلم بهم، فَقَامَ هَوُلَاءِ فقضوا (ص: ٣١٥)

ركعتهم، وَقَامَ هَوُّلَاءِ فقضوا ركعتهم " / (قَالَ أَبُو عِيسنَى) : " هَذَا حَدِيث (حسن) صَحِيح ". وَهُوَ مُوَافق لنَصّ الْكتاب الْعَزِيز.

#### بَابِ الصَّلَاةِ فِي جَوف الْكَعْبَةِ

مَكَّة أَبِي أَن يِدْخل الْبَيْت وَفِيه الْآلِهَة، فَأَمر بِهَا فَأَخرجت، فَأَخرجوا صُورَة إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيل عَلَيْهِمَا السَّلَام وَفِي أَيْدِيهِمَا الأزلام، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : قَاتلهم الله أما وَالله قد علمُوا (أَنَّهُمَا) لم يستقسما (بهَا) قطّ، فَدخل الْبَيْت فَكبر فِي نواحيه وَلم يصل ". وَعنهُ: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] دخل الْكَعْبَة وفيهَا سِتّ سواري، فَقَامَ عِنْد كل سَارِيَة فَدَعَا وَلم يصل ". قيل لَهُ: مَا استدللنا بِهِ مُثبت وَهَذَا نافي، والمثبت مقدم على النَّافِي، ثُمَّ إِن هَذَا يحْتَمَل أَن يكون النَّبِي قيل لَهُ: مَا استدللنا بِهِ مُثبت وَهَذَا نافي، والمثبت مقدم على النَّافِي، ثمَّ إِن هَذَا يحْتَمَل أَن يكون النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فعله يَوْم الْفَتْح لِأَن فِيهِ ذكر الْأَصْنَام وإخراجها، وَمَا روينَاهُ كَانَ فِي حجَّة الْوَدَاع، فَلَا مضادة بَين الْحَدِيثين.

(ص: ۳۱٦)

ذكر مَا فِي الحَدِيث الثَّانِي من الْغَريب

زلم: بِالتَّحْرِيكِ، الْقدح، وَالْجمع الأزلام وَهِي السِّهَام الَّتِي كَانَت الْجَاهِلِيَّة يستقسمون بها.

### بَابِ إِذَا أَرَادُوا عُسِلُ الْمَيِّتُ نَرْعُوا ثِيَابِهُ لَيمكنهم التَّنْظِيف

فإن قيل: "إن النّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] غسل في قميصه".
قيل لَهُ: ذَلِك كَانَ من خَصَائِصه. يدل على ذَلِك مَا روى: أَبُو دَاوُد: عَن عباد بن عبد الله بن الزبير رَضِي الله عَنهُ قَالَ: سَمِعت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهِ وَسلم] قَالُوا: الله عَنهُ قَالَ: سَمِعت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهِ وَسلم] من ثيَابه كَمَا نجرد مَوتَانا، أم نغسله وَعَليهِ ثِيَابه؟ وَالله مَا نَدْرِي أَنجرد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] من ثيَابه كَمَا نجرد مَوتَانا، أم نغسله وَعَليهِ ثِيَابه؟ فَلَمّا اخْتلفُوا أَلْقى الله عَلَيْهِم النّوم حَتّى مَا مِنْهُم رجل إلّا وذقته في صَدره، ثمَّ كَلمهمْ مُكَلم من نَاحية الْبَيْت لَا يَدْرُونَ من هُوَ، اغسلوا رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَعَلِيهِ ثِيَابه، فَقَامُوا إِلَى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَعَلِيهِ ثِيَابه، فَقَامُوا إِلَى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَلَيهِ وَسلم] في الله عَلَيْهِ وَسلم] يغسل بعد الْوَفَاة مَا أدركنا أولا مَا أدركناه آخرا، (يَعْنِي) لَو علمنَا أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يغسل بعد الْوَفَاة مَا غسله إلَّا نَدن.

(ص: ۳۱۷)

#### بَابِ لَا يمضمض الْمَيِّت وَلَا يستنشق لتعذر إِخْرَاج المَاء

فَإِن قَيل: روى أَبُو دَاوُد: عَن أَم عَطِيَّة رَضِي الله عَنْهَا أَن رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ لَهُنَّ فِي غُسل ابْنَته: " ابدأن بيامنها ومواضع الْوضُوء مِنْهَا ". قيل لَهُ: مَوَاضِع الْوضُوء هِيَ غير الْأنف والفم. وَالله أعلم.

### بَاب يُكفن الرجل فِي ثَلَاثَة أَثْوَاب إِزَار وقميص ولفافة

أَبُو دَاوُد: عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ قَالَ: "كفن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي تَلَاثَة أَثْوَاب نجرانية الْحَلَّة، تُوْبَان وقميصه الَّذِي مَاتَ فِيهِ ". مَالك: (فِي موطئِهِ) ، عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ أَنه قَالَ: " الْمَيِّت يقمص ويؤزر ". وَقد روى الْبَرَّار: " عَن عَليَّ عَلَيْهِ السَّلَام أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كفن فِي سَبْعَة أَثْوَاب، (ص: ٣١٨)

يَعْنِي ثَلَاثُ سحُولِيَّة وقميص وعمامة وَسرَاويل والقطفية الَّتِي جعلت تَحْتَهُ ". وَإِلَى هَذَا ذهب سنفْيَان رَحمَه الله. ذكر الْغَرِيب. سحُولِيَّة: ضَبطه بِفَتْح السِّين الْمُهْملَة وَضم الْحَاء الْمُهْملَة وواو سَاكِنة وَلَام مَكْسُورَة وياء مُشَدِّدَة مَفْتُوحَة وهَاء. قَالَ الْهَرَوِيِّ: يُقَال هِيَ ثِيَاب منسوبة إِلَى قَرْيَة بِالْيمن تسمى سحول، قَالَ: وروى ابْن الْأَعرَابِي، ثَلَاثَة أَثْوَاب سحُولِيَّة، قَالَ بيض نقية من الْقطن خَاصَّة. وَقَالَ القتيبي: سحُولِيَّة بِضَم السِّين وَهُوَ جمع سحل وَهُوَ ثوب أبيض. وَهُوَ الَّذِي ذكره فِي مجمع الغرائب وَلم يعزه إِلَى القتيبي

### بَاب يقوم الَّذِي يُصلِّي على الرجل وَالْمَرْأَة بحذاء الصَّدْر

فِي رِوَايَة سبق الإِمَام بالْقَوْل بِهَا إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ رَضِي الله عَنهُ، لِأَن الصَّدْر مَوضِع الْقلب وَفِيه نور الْإِيمَان، فالقيام عِنْده إشْنَارَة إلَى الشَّفَاعَة لإِيمانه.

وَفِي رِوَايَة: يقُومُ مِن الرجل بَحَداء رَأسه وَمِن الْمَرْأَة بِحداء وَسطهَا. لما روى التِّرْمِذِيّ عَن أبي غَالب قَالَ: " صليت مَعَ أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ على جَنَازَة رجل فَقَامَ حِيَال رَأسه، ثُمَّ جَاءُوا بِجِنَازَة امْرَأَة مِن قُرَيْش، فَقَالُوا يَا أَبَا حَمْزَة صل عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَال وسط السرير، فَقَالَ لَهُ الْعَلَاء بن زِيَاد: هَكَذَا رَأَيْت رَسُول الله / [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَامَ مقامك مِنْهَا وَمِن الرجل مقامك مِنْهُ، قَالَ: نعم، فَلَمَّا فرغ قَالَ: احْفَظُوا ".

(ص: ۳۱۹)

قَالَ الطَّحَاوِيِّ: " وَالرِّوَايَة الَّتِي يقوم فِيهَا من الرجل بحذاء رَأسه وَمن الْمَرْأَة بحذاء وَسطهَا أحب إِلَيْنَا لما شدها من الْأَتَار الَّتِي رويناها عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ".

### بَابِ لَا قِرَاءَة فِي صَلَاة الْجِنَازَة

مَالك: عَن نَافِع: " أَن عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا كَانَ لَا يقْرَأ فِي الصَّلَاة على الجناززة ". وَكفى بِهِ قدوة.

فَإِن قَيْل: روى التِّرْمِذِيّ، عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا: " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَرَأَ فِي الصَّلَاة على الْجِنَازَة بِفَاتِحَة الْكتاب ". " قيل لَهُ: قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث ابْن عَبَّاس لَيْسَ إِسْنَاده بذلك الْقوي ". وَإِلَى هَذَا دُهب دُهب الشّعبِيّ وَالنَّخْعِيّ وَالتَّوْرِي رَحِمهم الله تَعَالَى. (بَاب لَا يُصَلِّي على ميت فِي مَسْجِد جَمَاعَة)

أَبُو دَاوُد: عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " من صلى على جَنازَة فِي الْمَسْجِد فَلَا شَيْء لَهُ ".

فَإِن قَيلَ: رُوِيَ عَن عَائِشَةً رَضِي الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت: " مَا أُسْرِع النَّاس إِلَى أَن (ص: ٣٢٠)

يعيبوا مَا لَا علم لَهُم بِهِ، عابوا علينا أن يمر بالجنازة فِي الْمَسْجِد، مَا صلى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] على ابْن بَيْضَاء إِلَّا فِي جَوف الْمَسْجِد".

قَيل لَهُ: فِي قَوْلَهَا رَضِي الله عَنْهَا: مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إِلَى أَن يعيبوا. دَلِيل على أَن الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم كَانَ هَذَا عِنْدهم مَكْرُوها وَإِلَّا لما عابوا عَلَيْهَا، وَإِذا (كَانَ كَذَلِك) فَيجوز أَن يكون النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] صلى على سنهيل بن بَيْضَاء فِي الْمَسْجِد وجنازته خَارِج الْمَسْجِد، فخفي الْأَمر على عَائِشْنَة واطلع عَلَيْهِ غَيرهَا من الرِّجَال، أَو نقُول بِأَن الحَدِيث لَا شكّ فِي صحَّته، وَإِنَّمَا منعنَا من إِدْخَال الْمَيِّت فِي الْمَسْجِد حسما للذريعة \_ (لِأَن) النَّاس كَانُوا يسترسلون فِي ذَلِك حَتَّى يحْرجُوا - من إِدْخَال كل ميت الْمَسْجِد، ويُولَ بِأَن الحَدِيث لا شكّ فِي وَلَك حَتَّى يحْرجُوا - من إِدْخَال كل ميت الْمَسْجِد، ويُورَدِي بهم ذَلِك إِلَى الله عَنْهَا من دُخُول

النِّسنَاء (فِي) الْمَسنَاجِد مَعَ نهي النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن مَنعهنَّ، وحسم الذرائع فيمَا لَا يكون من اللوازم أصلُ فِي الدّين، وَكره أَيْضا لِئلَّا يخرج من الْمَيِّت شَيَّء، (وَتعرض الْمَسْجِد للنجاسات) لَا معنى لَهُ، وَلِهَذًا أَمر النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أن يجنب الصّبيان الْمَسَاجِد / وَإِلَى هَذَا ذهب مَالك رَحمَه الله.

#### بَابِ الْمَشْى خلف الْجِنَازَة أفضل

التِّرْمِذِيّ: عَن يحيى إِمَام بني تيم الله، عَن أبي ماجد، عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " سَأَلْنَا رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن الْمَشْي خلف الْجِنَازَة، فَقَالَ: (ص: ۳۲۱)

مَا دون الخبب، فَإِن كَانَ خيرا (أعجلتموه) (وَإِن كَانَ شرا) فَلَا يبعد إِلَّا أهل النَّار، الْجِنَازَة متبوعة وَلَا

تِتبع (لَيْسَ مَعهَا من يقدمهَا).

فَإِنْ قَيْل: قَالَ أَبُو عِيسَى: " هَذَا حَدِيث غَرِيب، لَا نعرفه من حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُود إلَّا من هَذَا الْوَجْه، وسمعت مُحَمَّدِ بن إِسْمَاعِيل يضعف حَدِيث أبي ماجد (هَذَا) ، وَقَالَ مُحَمَّد: قَالَ الْحميدِي: قَالَ ابْن عُيَيْنَة، قيل ليحيى من أبُو ماجد هَذَا؟ قَالَ: طَائِر طَار فحدثنا ".

قيل لَهُ: هَذَا غير قَادِح فِي الحَدِيث، لِأَنِ يحيى ثِقَةِ، روى لَهُ شُعْبَة وَالثَّوْرِي وَابْن عُيَيْنَة وَأَبُو الْأَحْوَص. وَأَبُو ماجِد مَجْهُولِ وَقَد بَيِنا فِيمَا تَقْدُم أَن رَوَايَةَ الْمَجْهُولُ مَقْبُولُةً، وشواهد الصِّحَّة لهَذا الحَدِيث كَثِيرَة. قالَ التِّرْمِذِيّ: " وَقد ذهب بعض أهل الْعلم من أصْحَاب النّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَغَيرهم إِلَى هَذَا، وَرَأوا أن الْمَشْي خلفهَا أفضل، وَبِه يَقُول إسْحَاق وسُفْيَان الثُّورِيّ ". وَهُوَ إِمَام فِي الحَدِيث.

وروى أَبُو دَاوُد: عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلِم] قَالَ: " لا تتبعوا الْجِنَازَة بِصَوْت وَلَا نَار ". وَمن طَرِيق آخر: " وَلَا يمشي بَين يَديها ". وَفعل النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَفَعَلَ الْخَلَيْفَتِينَ مِن بَعِدِهُ مَحْمُولَ عَلَى بَيَانَ الْجَوَازِ، وَمَا رُويِنَاهُ عَلَى الْأَفْضَلِيَّة تَوْفِيقًا بَينِ الْأَخْبَارِ بِقَدر

وَيُؤَيِّد هَذَا مَا روى الطَّحَاويِّ، عَن عَمْرو بن حُرَيْث، قَالَ: " قلت لعَلى بن أبي طَالب كرم الله وَجهه: مَا تُقُولُ فِي الْمَشْنِي أَمَامِ الْجِنَازُة؟ فَقَالَ عَلَيَّ: الْمَشْي خَلْفَهَا

(ص: ٣٢٢)

أفضل من الْمَشْى أمامها (كفضل الْمَكْتُوبَة على التَّطَوُّع، قلت: فَإِنِّي أرى أبا بكر وَعمر يمشيان أمامها) ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا يكرهَانِ أَن يحرجا النَّاسِ ". وَفِي رُوايَة أُخْرَى: " كُصَّلَاة الْجَمَاعَة على صلَاة الْفَذ، وإنهما ليعلمان ذَلِك مثل الَّذِي أعلم، ولكنهما يسهلان على النَّاس ". وَهَذَا لَا يُقَال بِالرَّأْيِ (أَي ليعلما) النَّاس أَن الْمَشْي خلفهَا لَيْسَ هُوَ مِمَّا لَا بُد مِنْهُ وَلَا مِمَّا يجرح تَارِكه.

وَمَا رُويَ من تَقَدِيم عمر رَضِي الله عَنهُ النَّاسِ فِي جَنَازَة زَيْنَبِ أَمَامِ الْجِنَازَة، فَيحْتَمل أن يكون ذَلِك لعَارض أو نساء كن خلفها فكره للرّجال مخالطتهن.

#### بَاب اللَّحْد دون الشق

التِّرْمِذِيّ: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسنُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: "اللَّحْد لنا والشق لغيرنا ". (ذكر غريبه:) اللَّحْد: بِسِكُونِ الْحَاء، الشق فِي جَانب الْقَبْر، (واللحد بِضَم اللَّام لُغَة فِيهِ) ، تَقول: لحَدث الْقَبْر وألحدت لَهُ، والشق: هُوَ وَاحِد الشقوق وَهُوَ فِي وسط الْقَبْر. (ص: ٣٢٣)

#### بَابِ السّنة أن يدْخل الْمَيّت مِمَّا يَلِي الْقَبْلَة

التِّرْمِذِيّ: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا: " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] دخل قبرا لَيْلًا فأسرج لَهُ سراج، فَأَخذه من قبل الْقبْلَة وَقَالَ: رَحِمك الله إِن كنت لأواها تاليا لِلْقُرْآنِ وَكبر عَلَيْهِ أَرْبعا ". وَالرِّوَايَات فِي إِذْخَال النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِنَّمَا سل من فِي إِذْخَال النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِنَّمَا سل من قبل رأسه لضيق الْمَكَان عَلَيْهِم فَلم يتمكنوا من إِذْخَاله من قبل الْقبَلَة، هَذَا إِن تَبت أَنه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] سلا، وَالله أعلم.

#### باب السنة تسنيم الْقَبْر دون التسطيح

الدَّارَقُطْنِيّ: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: "صلى جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام على آدم وَكبر عَلَيْهِ أَرْبعا، صلى يَوْمئذٍ جِبْرِيل بِالْمَلَائِكَةِ (وَدفن) بِمَسْجِد الْخيف، وَأخذ من قبل الْقَبْلَة، ولحد لَهُ وسنم قَبره ". فَإِن قيل: فقد روى التِّرْمِذِيّ: عَن أبي الْهياج الْأسدي - واسلمه حَيَّان -(ص: ٣٢٤)

قَالَ: قَالَ لي عَليّ: أَلا أَبْعَثُك على مَا بَعَثَنِي (عَلَيْهِ) رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن لَا (أدع) قبرا مشرفا إِلّا سويته وَلَا تمثالا إِلّا طمسته. (وَلَفظ مُسلم فِي الصَّحِيح: أَن لَا تدع تمثالا إِلّا طمسته وَلَا قبرا مشرفا إِلّا سويته).

قيل لَهُ: المُرَاد به فَذِه المشرفة المبنية الَّتِي يطْلب بها المباهاة.

فَإِنَّ قَيلُ: فَقَدْ رَوِّى أَبُو دَاوُد: عَنِ الْقَاسِمِ بَنَ مُحَمَّد، قَالَ: " دخلت على عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا فَقلت يَا أُمَّاهُ اكشفي لي عَن قَبر رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَكشفت لي عَن ثَلَاثَة قُبُور لَا مشرفة وَلَا لاطئة، مبطوحة ببطحاء الْعَرَصَة الْحَمْرَاء، فَرَأَيْت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مقدما، وَأبا بكر رَأسه بَين كَتِفي النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، وَعمر رَأسه عِنْد رَجْلي النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ". قيل لَهُ: فقد روى البُخَارِيّ: عَن أبي بكر بن عَيَّاش، (عَن) سنفْيَان التمار (أنه) حَدثه: " أنه رأى قبر النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مسنما ".

فَإِنَ قَيلَ: قَالَ الْبَغَوِيّ: وَرِوَايَة الْقَاسِم أصح وَأُولَى أَن تكون مَحْفُوظَة ".

(ص: ۲۲۵)

قيل لَهُ: هَذِه كبوة / مِنْهُ بِمَا رفل فِيهِ من ثوب التعصب، وَإِلَّا فأحد يرجح رِوَايَة الْقَاسِم فِي هَذَا وقد خرجها أَبُو دَاوُد على رِوَايَة سُفْيَان التمار وَقد أخرجهَا البُخَارِيّ.

# بَابِ لَا بَأْس بِالْمَشْيِ بَين الْقُبُور بالنعال

البُخَارِيّ: عَن أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " العَبْد إِذا وضع فِي قَبره وَتَوَلَّى (وَذهب أَصْحَابه حَتَّى) إِنَّه ليسمع قرع نعالهمْ، أَتَاهُ ملكان فأقعداه (فَيَقُولَانِ) لَهُ: مَا كنت تَقُولَ فِي هَذَا الرجل مُحَمَّد [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَيقُولَ: أشهد أنه عبد الله وَرَسُوله، فَيُقَالَ: انْظُر إِلَى مَقْعَدك من النَّار أبدلك الله بِهِ مقْعدا فِي الْجنَّة، قَالَ (النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]) فَيرَاهُمَا جَمِيعًا، وَأَما الْكَافِر

وَالْمُنَافِقِ فَيقُول: لَا أَدْرِي كنت أَقُول مَا يَقُولِ النَّاس، فَيُقَال: لَا دَرِيت (وَلَا تليت) ، ثمَّ يضْرب بِمِطْرَقَة من حَديد ضَرْبَة بَين أَذْنَيْهِ فَيصيح صَيْحَة يسْمعها من يَلِيهِ إِلَّا الثقلَيْن ". وَقد كَانَ الصَّحَابَة رَضِي الله عَنَّهُم يخرجُون إِلَى الْمقْبرَة فيدفن الْمَيِّت وَيجْلس النَّاس حوله. (ص: ٣٢٦)

أَبُو دَاوُد: عَن الْبَراء بن عَازِب رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " خرجنَا مَعَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي جَنَازَة رجل من الْأَنْصَار فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْر (وَلما) يلْحد بعد، فَجَلَسَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مسقبل الْقَبْلَة وَجَلَسْنَا حولِه ".

فَإِنْ قَيلٌ: " رُوِيَ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] رأى رجلا بَين الْقُبُورِ عَلَيْهِ نَعْلَانِ، فَقَالَ: يَا صَاحب (السبتيتين ألق سبتيتيك) ، فَنظر الرجل، فَلَمَّا عرف رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] خلعهما فَرمى بهما

قيل لَهُ: يحْتَمل (أَنه كَانَ) على نَعْلَيْه نَجَاسَة، فقد جَاءَت الْأَخْبَار متواترة عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] من صلَاته فِي نَعْلَيْه، وَمن خلعه إيَّاهُمَا فِي وَقت مَا خلعهما للنَّجَاسَة الَّتِي كَانَت فيهمَا. (ذكر الْغَرِيب:)

السبت: بِالْكَسْرِ جُلُود الْبَقر المدبوغة بالقرظ، (يحذى مِنْهَا النِّعَال) السبتية. (ص: ٣٢٧)

### بَاب لَا بَأْس بِالْجُلُوسِ على الْقُبُور

لما روينَاهُ آنِفا، وَرُويَ: " أَن عليا عَلَيْهِ السَّلَامِ كَانَ يجلس إلَيْهَا ". وَمَا رُويَ من النَّهْي عَن أَن يجلس على الْقُبُورِ: قَالَ الطَّحَاوِيِّ رَحمَه الله: " أُرِيد بذلك الْجُلُوس للغائط وَالْبَوْل ". وَإِلَى هَذَا ذهب / مَالك بن أنس، وَكَذَا فسره مُحَمَّد بن كَعْب الْقرظِيِّ.

# بَابِ اخْتلف مَشَايِخنَا فِي التَّلْقِين بعد الْمَوْت

قلت: وَالَّذِي صَحَّ عَن رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] هُوَ مَا رَوَاهُ مُسلم وَغَيره: عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " لقنوا مَوْتَاكُم لَا إِلَه إِلَّا الله ". فَمَن أَجْرى لَفْظَة مَوْتَاكُم على حَقِيقَتهَا، ذهب إِلَى أَن الْمَيِّت يلقن بعد الْمَوْت، لِأَن الْمَيِّت حَقِيقَة من فارقته روحه فِي الْيَقَظَة.

وَمْن جَعَلَهَا مَجَازًا عَن من قرب من الْمَوْت قَالَ: لَا يلقن بعد الْمَوْت، وَإِنَّمَا يلقن (ص: ٣٢٨)

ليَكُون آخر مَا يتَكَلَّم بِهِ كلمة الشَّهَادَة، لِأَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " من كَانَ آخر كَلَامه لَا إِلَه إلَّا الله دخل الْجنَّة ".

### بَاب " فِي الْبكاء على الْمَيِّت "

 وَلَكِن نهيت عَن صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرِين؛ صَوت عِنْد نَغْمَة لَهو وَلعب وَمَزَامِير شَيْطَان، وَصَوت عِنْد مُصيبة لطم (وُجُوه) وشق جُيُوب، وَهَذَا رَحْمَة، من لَا يرحم لَا يرحم، يَا إِبْرَاهِيم: لَوْلَا أَنه وعد صَادِق، وَقَول صَادِق، وَأَن آخِرنَا سيلحق أولنا، لحزنا عَلَيْك حزنا هُوَ أَشد من هَذَا، وَإِنَّا بِكُ لَمَحْزُونُونَ، تَبْكي الْعِين ويحزن الْقلب وَلَا نَقُول مَا يسنُخط الرب".

وَأَمْا قَوْلُه عَلَيْهِ السَّلَام: " إِنَ الْمَيِّت ليعذب ببكاء أَهله عَلَيْهِ "، فقد أَنْكرت عَائِشَة على ابن عمر أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِنَّمَا قَالَ: إِن الله عز وَجل ليزِيد الْكَافِر (عذَابا) فِي قَبره ببكاء بعض أَهله عَلَيْه ".

(ص: ۳۲۹)

وَقد يجوز أَن يكون ذَلِك الْبكاء الَّذِي يعذب بِهِ الْكَافِر فِي قَبره يزْدَاد بِهِ عذَابا على عَذَابه ببكاء كَانَ قد أوصى به فِي حَيَاته، فَإِن أهل الْجَاهِلِيَّة كَاثُوا يوصون بذلك أهلهم أَن يفعلوه بعد وفاتهم، فَيكون الله عز وَجل عذَبه فِي قَبره بِسَبَب كَانَ مِنْهُ فِي حَيَاته، وَمن جملَة أشعار الْعَرَب فِي ذَلِك مَا ذكره فِي المعلقات: (إذا مت فانعيني بِمَا أَنا أَهله ... وشقي عَليّ الجيب يَا ابْنة معبد)

### بَاب يصل ثَوَاب الْقُرْآن إِلَى الْمَيِّت

روى أَبُو بكر النجاد فِي سنَنه بِإِسنْنَادِهِ فِي كتاب الْجَنَائِزِ من حَدِيثُ عَمْرِو بن شُعَيْب، (عَن أَبِيه) ، عَن جده أَنه سَأَلَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ: " يَا رَسُولَ الله إِن الْعَاصِ بن وَائِل كَانَ نذر فِي الْجَاهِلِيَّة أَن ينْحَر مائة بَدَنَة، وَإِن هِشَام بن الْعَاصِ نحر حِصَّته من ذَلِك خمسين بَدَنَة، أفتجزئ عَنهُ؟ فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : إِن أَبَاك لُو كَانَ آمن بِالتَّوْحِيدِ فَصمت عَنه، أَو تَصدَّقت، أَو أعتقت عَنه، بلغه ذَلِك ". (وَجه الْحجَّة من هَذَا الحَدِيث)

: أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] سوى بَين الصَّوْم وَالصَّدَ َ اَقَة وَالْعِثْقِ فِي الْوُصُولِ إلَيْهِ. وروى الدَّارَقُطْنِيّ: عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " أَن رجلا سَأَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولِ الله، عَلَيْك، كَانَ لي أَبَوَانِ وَكنت أبرهما حَال حياتهما، فكيف لي بِالْبرِّ بعد مَوْتهمَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] " إِن من الْبر بعد الْبر أَن تصلي لَهما مَعَ صَلَاتك، وَأَن تَصُوم لَهما مَعَ صيامك، وَأَن (تصدق) لَهما مَعَ صدقتك

(ص: ۳۳۰)

وَعنهُ: عَن عَلَيْ بِن أَبِي طَالب كرم الله وَجهه أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " من مر على الْمَقَابِر فَقَرَأَ قَل هُوَ الله أحد (إِحْدَى عشرَة) مرّة، ثمَّ وهب (أجرهَا) للأموات أعطي من الأجر بِعَدَد الْأَمْوَات ". وروى أَبُو بكر عبد الْعَزِيز صَاحب الْخلال بِإِسْنَادِهِ عَن أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسنُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " من دخل الْمَقَابِر فَقَرَأَ سنُورَة يس خفف عَنْهُم يَوْمئِذٍ، وَكَانَ لَهُ بِعَدَد من فِيهَا حَسنَات ".

وَعنهُ: عَن أبي بكر الصديق رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " من زار قبر والديهِ أو أحدهما فَقَرَأَ عِنْده أو عِنْدهما يس غفر (الله) لَهُ ".

وَرُوَى أَبُو حَفْصَ بِن شَاهِينَ بِإِسْنَادِهِ عَن أنسَ بِن مَالَكُ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " من قَالَ الْحَمد لله رب السَّمَوَات وَرب الأَرْض رب الْعَالَمين، وَله الْكِبْرِيَاءَ فِي السَّمَوَات وَالْأَرْض وَهُوَ الْعَزِيزِ الْحَكِيم، لله الْحَكِيم، لله الْحَمد رب السَّمَوَات وَرب الأَرْض رب الْعَالَمين، وَله العظمة في السَّمَوَات وَالْأَرْض وَهُوَ الْعَزِيزِ الْحَكِيم، لله الْملك رب السَّمَوَات وَرب الأَرْض رب الْعَالْمين، وَله النَّور فِي السَّمَوَات وَالْأَرْض وَهُوَ الْعَزِيزِ الْحَكِيم، لله الْملك رب السَّمَوَات وَرب الأَرْض وَهُوَ الْعَزِيزِ الْحَكِيم، لله الْملك رب السَّمَوَات وَرب الأَرْض وَهُوَ الْعَزِيزِ الْحَكِيم، هُ الله الْحَمد رب السَّمَوَات وَرب الأَرْض وَهُوَ الْعَزِيزِ الْحَكِيم، مرّة وَاحِدَة، ثمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَل الْعَزِيزِ الْحَكِيم، له الْحُسنيْن الْفراء) فِي تَوَابِهَا لُوالَدِي. لم يبْق لوَالِديهِ حق إِلَّا أَدَّاهُ إِلَيْهِمَا ". " وَذكر القَاضِي الإِمَام (أَبُو الْحُسَيْن الْفراء) فِي

كِتَابِه بِإِسْنَادِهِ أَن / أنس بن مَالك سَأَلَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ: " بِأبِي أَنْت وَأمي يَا رَسُول الله، إِنَّا نتصدق عَن مَوتَانا، ونحج عَنْهُم، وندعو لَهُم، فَهَل يصل ذَلِك إِلَيْهِم؟ قَالَ: نعم إِنَّه ليصل (ص: ٣٣١)

إِلَيْهِم، ويفرحون بِهِ كَمَا يفرح أحدكُم بالطبق إِذا أهدي إِلَيْهِ ". رَوَاهُ أَبُو حَفْص العكبري. وروى بِإِسْنَادِهِ عَن سعد رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ: " يَا رَسُولَ الله إِن أُمِّي توفيت أفأتصدق عَنْهَا؟ قَالَ: تصدق عَن أمك. قَالَ: فَأَي الصَّدَقَة أفضل؟ قَالَ: سقِي المَاء ".

وبإسناده عَن عَطاء بن أبّي رَبَاح أن رجلا جَاءَ إِلَى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ: " إِن أبي مَاتَ أَفَاعتق عَنهُ؟ قَالَ: نعم ".

وبإسناده عَن أبي جَعْفَر مُحُمَّد بن عَليّ: " إِن الْحسن وَالْحُسنَيْن عَلَيْهِمَا السَّلَام كَانَا يعتقان عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ وأرضاه ".

وروى مقاتل بن سئلَيْمَان فِي أَثْنَاء تَفْسِير الْخَمْسِمِائَةِ آيَة قَالَ: " قَالَ معَاذ بن جبل رَضِي الله عَنهُ يَا رَسُول الله: كَانَ لأمي (نصيب) مِمَّا أعطي (تصدق) مِنْهُ وتقدمه لنفسها، وَإِنَّهَا مَاتَت وَلم توص، وَقد كنت أعرف الْبركة فِيمَا تُعْطِي - وَبكى معَاذ - فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : لَا يبكي الله (عَيْنَيْك) يَا معَاذ أَتُحِبُ الله وَي قبرها، قَالَ: نعم يَا رَسُول الله، قَالَ: فَانْظُر مَا كنت تعطيها فامضه على الَّذِي كَانَت تفعل، وَقل: اللَّهُمَّ تقبل من أم معَاذ وَلِجَمِيعِ الْمُسلمين عَامَّة، قَالَ: قَالُوا يَا رَسُول الله فَمن لم يكن لَهُ منا ورق وقل: اللَّهُمَّ تقبل من أم معَاذ وَلِجَمِيعِ الْمُسلمين عَامَّة، قَالَ: قَالُوا يَا رَسُول الله فَمن لم يكن لَهُ منا ورق يتَصدَق بِهِ عَن أَبَويْهِ أيحج عَنْهُمَا ؟ قَالَ: نعم ويؤجرون عَلَيْهِ، وَلنْ يصل رحم رَحمَه بِأَفْضَل من أَن يَتَعَمُ ويؤجرون عَلَيْهِ فَلان، فَإِذا كَانَ فِي سَائِر المواقف فَلْيقل (يتبعه) بِحَجَّة فِي قَبْره، فَإِذا كَانَ عِنْد الْإِحْرَام فَلْيقل لبيك عَن فلَان، فَإذا كَانَ فِي سَائِر المواقف فَلْيقل (يتبعه) بِحَجَّة فِي قَبْره، وَأُوفُوا عَنْهُم بالنذور وَالصِّيَام، وَالصَّدَ وَقَة أَفْضَل مَا قضى عَن الْمَرْء وَالْمَرْأَة ذُو رحم إِن كَانَ ".

الْبُخَارِيّ: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا: " أَن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله إِن أُمِّي (ص: ٣٣٢)

توفيت أينفعها إن تَصدَّقت عَنْهَا؟ قَالَ: نعم، قَالَ: فَإِن لي مخرفا فأشهدك أَنِّي قد تَصدَّقت بِهِ عَنْهَا". وروى الْحَافِظ اللالكائي بِإِسنْنَادِهِ فِي كِتَابِه شرح السّنة عَن أبي أسيد - وَكَانَ بَدْرِيًّا - قَالَ: " كنت عِنْد النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] جَالِسا فَجَاء رجل من الْأَنْصَار فَقَالَ: هَل بَقِي عَلَيْ من بر وَالِدي شَيْء من بعدهما أبرهما؟ / قَالَ: نعم، الصَّلَاة عَلَيْهِمَا، وَالإسْتغْفَار لَهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرَّحِم الَّتِي لَا رحم لَك إلَّا من قبلهما، فَهَذَا الَّذِي بَقِي عَلَيْك من برهما". وروى أَيْضا بِإِسْنَادِهِ عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " يَمُوت الرجل ويدع والدا فيرفع لَهُ دَرَجَة، فَيَقُول: يَا رب مَا هَذًا؟ (فَيَقُول) اسْتِغْفَار ولدِكِ لَك ".

وبإسناده عَن معقل بن يسار رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسنُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " اقرأوا على مَوْتَاكُم يَعْنِي يس "

وبإسناده عَن عبد الرَّحْمَن بِن الْعَلَاء بِن اللَّجْلَاج عَن أَبِيه أَنه قَالَ لَوَلَده: " إِذَا مِت فَادَخَلَتُمُوني فِي اللَّحْد فَهِيلُوا عَلَيّ التُّرَابِ هِيلا، وَقُولُوا باسم الله وعَلَى مِلَّة رَسُول الله، وسنوا عَلَيّ التُّرَاب سنا، واقرأوا عِنْد رَأْسِي بِفَاتِحَة سُورَة الْبَقَرَة وخاتمتها، فَإِنِّي سَمِعت عبد الله يسْتَحَبّ ذَلِك ". يَعْنِي عبد الله بن عمر. وَأَخْرِج الإِمَام أَبُو حَاتِم مُحَمَّد بن حبَان فِي كِتَابِه - الْمسند صَجِيح - بِإِسْنَادِهِ عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] خرج يَوْمًا، فخرجنا مَعَه حَتَّى انتهينا إِلَى الْمَقَابِر، فَأَمْرِنَا الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنْ رَسُول الله إلَى الْمَقَابِر، فَأَمْرِنا فَجَلَسَ إِنْهُ وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسلم عَلَيْه وَسلم عَلْدَا فَتَلَقَاهُ عمر رَضِي الله عَنه وَقَالَ: مَا الله عَلْه وَقُول الله عَلْه وَقَالَ: مَا الله عَلْه الله عَلْه وَلَاه عَلْمَ عَلْه الله عَلْه وَلَالًا عَلَيْه وَسلم عَلَيْه وَسلم عَلَيْه وَسلم عَلَيْه وَسلم عَلَيْه وَسلم عَلَيْه وَلَك عَلْه عَلْهُ عَلْه عَلَاه عَلْه ع

(ص: ۳۳۳)

أبكيتنا وأفزعتنا، فَأخذ بيد عمر ثمَّ أقبل علينا فَقَالَ: أفزعكم بُكَائِي، قُلْنَا: نعم (يَا رَسُول الله) ، قَالَ: إن الْقَبْر الَّذِي رَأَيْتُمُونِي أَنَاجِي قبر آمِنَة بنت وهب، وَإنِّي سَأَلت رَبِّي عز وَجل الاسْتِغْفَار لَهَا فَلم يَأْذَن لَي، الْقَبْر الَّذِي رَأَيْتُمُونِي أَنَاجِي قبر آمِنَة بنت وهب، وَإنِّي سَأَلت رَبِّي عز وَجل الاسْتِغْفَار لَهَا فَلم يَأْذَن لَي، فَنزل (عَليّ): {مَا كَانَ للنّبِي وَالَّذِين آمنُوا أَن يَسْتَغُفْرُوا للْمُشْرِكِين} ، الْآيَة. فأخذني مَا يَأْخُذ الْوَلَد للوالد من الرقة، فَذَلك الَّذِي أبكاني، أَلا وَإنِّي كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور فزوروها فَإِنَّهَا تزهد (فِي الدُّنْيَا) وترغب فِي الْآخِرَة ".

فُدلُّ على أَنْ الاسنْتِغْفَارَ ينفع الْمُؤمنِينَ وَإِلَيْهِ الْإِشْارَة بقوله تَعَالَى: {وَالَّذِين جَاءُوا من بعدهمْ يَقُولُونَ رَبِنَا اغْفِر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينِ سبقُونَا بِالْإِيمَانِ، وَلَا تَجْعَل فِي قُلُوبِنَا غلا للَّذِين آمنُوا رَبِنَا إِنَّك رؤوف رَحِيم}.

وَهُوَ وَإِن كَانَ دُعَاء إِلَّا أَنه قُرْآنِ فَيحصل ثَوَابه.

(ص: ۳۳٤)

فَإِن قيل: قَوْله تَعَالَى /: {وَأَن لَيْسَ للْإِنْسَانِ إِلّا مَا سعى} يدل على عدم وُصُول (ثَوَاب) الْقُرْآن إِلَى الْمَيِّت. قِيل لَهُ: إِخْتَلْفُ الْعَلْمَاء فِي هَذِه الْآيَة علِى ثَمَاثِيِّة أَقْوَال:

أَحدَهَا: أَنَّهَا مَنْسُوخَة بِقُولَه تَعَالَى: ﴿ وَالَّذَيْنِ آمَنُوا وَأَتَبَعْنَاهِم ذَرِياتَهِم ﴾ ، أَدخل الْأَبْنَاء الْجَنَّة بصلاح الْآبَاء، قَالَه ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا وَإِنَّمَا جَازَ نسخهَا وَإِن كَانَت خَبرا لجوازه إِذا كَانَ بِمَعْنى الْأَمر وَالنَّهْي على مَا قبل

الثَّانِي: أَنَّهَا خَاصَّة بِقوم إِبْرَاهِيم وَقوم مُوسنَى عَلَيْهِمَا السَّلَام، فَأَما هَذِه الْأُمة فَلهم مَا سعوا وَمَا سعى لَهُم غَيرهم. قَالَه عِكْرِمَة، وَاسْتدلَّ بقول النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] للَّتِي سَأَلته إِن أبي مَاتَ وَلم يحجّ قَالَ: " حد عَنهُ "

سبي سبي أن المُرَاد الْإِنْسَان هَهُنَا الْكَافِر، فَأَما الْمُؤمن فَلهُ مَا سعى وَمَا سعى لَهُ. قَالَه الرّبيع بن أنس. الرَّابِع: لَيْسَ للْإِنْسَان إِلَّا مَا سعى (من طَرِيق الْعدْل، فَأَما من بَابِ الْفضل فَجَائِز أَن يزِيدهُ الله مَا شَاءَ. قَالَه الْحُسَيْن بن الْفضل.

الْخَامِس: أَنْ معنى مَا سعى) مَا نوى. قَالَه أَبُو بكر الْوراق (وَاسْتدلَّ) عَلَيْهِ بِمَا رُوِيَ فِي الحَدِيث: " إِن الْمَلَائِكَة تقف كل يَوْم بعد الْعَصْر بكتبها فِي السَّمَاء الدُّنْيَا، فينادى الْملك (أَن) (أَلق) تِلْكَ الصَّحِيفَة فَيَقُول (الْملك) وَعزَّتك

(ص: ۳۳۵)

مَا كتبت إِلَّا مَا عمل. فَيَقُول الله عز وَجل: وَلم يرد بِهِ وَجْهي. وينادى الْملك الآخر اكْتُبْ لفُلَان كَذَا وَكَذَا، فَيَقُول الْملكِ وَعِزَّتك إِنَّه لم يعْملِ ذَلِك، فَيَقُول عز وَجل: إِنَّه نَوَاه، إِنَّه نَوَاه ".

السَّادِس: إِنَّهُ لَيْسَ للْكَافِرِ مِن الْخَيْرَ إِلَّا مَا عمله فِي الدُّنْيَا، فيثاب عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى لَا يبْقى لَهُ فِي الْآخِرَة خدر ذكره الثَّعْلَديّ.

خير. ذكره الثَّغْلَبِيّ. اللَّإِنْسَان " بِمَعْنى " على " تَقْدِيره: لَيْسَ على الْإِنْسَان إِلَّا مَا سعى. السَّابِع: أَن اللَّام فِي " للْإِنْسَان " بِمَعْنى " على " تَقْدِيره: لَيْسَ على الْإِنْسَان إِلَّا مَا سعى. الثَّامِن: أَنه لَيْسَ (لَهُ) إِلَّا سَعْيه، غير أَن الْأَسْبَاب مُخْتَلفَة، فَتَارَة يكون سَعْيه فِي تَحْصِيل الشَّيْء بِنَفسِه، وَتارَة يكون سَعْيه فِي تَحْصِيل قَرَابَة وَولد يترحم عَلَيْهِ وَصديق يسنتَغْفر لَهُ، وَتارَة يسنْعَي فِي خدمَة الدّين وَالْعِبَادَة فيكتسب محبَّة أَهَل الدّين فَيكون ذَلِك سَبِبا حصل بسعيه. حكى هذَيْن الْقَوْلَيْنِ الشَّيْخ الإِمَام أَبُو الْفرج بن الْجَوْزِيِّ عَن شَيْخه عَليّ بن الزَّاغُونِيّ رحمهمَا الله تَعَالَى. وَمِمَّا يدل على هَذَا أَيْضا أَن الْمُسلمين يَجْتَمعُونَ فِي كل عصر ويقرأون ويهدون لموتاهم، وَلم يُنكره مُنكر فَكَانَ على هَذَا أَيْضا أَن الْمُسلمين يَجْتَمعُونَ فِي كل عصر ويقرأون ويهدون لموتاهم، وَلم يُنكره مُنكر فَكَانَ

فَإِن قيل: فقد صَحَّ عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه قَالَ: " إِذا مَاتَ ابْن آدم انْقَطع عمله إلَّا من ثَلَاث ولد صَالح يَدْعُو لَهُ وَعلم ينْتَفع بِهِ من بعده وَصدقَة جَارِيَة ". وروى: " (شَجَرَة) غرست، وبئر حفرهَا يشرب من مَائِهَا، ومصحف كتبته ".

قَيلٌ لَهُ: إِخْبَارَهٌ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَنْ انْقِطَّاعِ عمله إلَّا من هَذِه الثَّلَاثُ لَا يلْزم مِنْهُ انْقِطَاعه من غَيرهَا، وَلِهَذَا أَجمعنا (واتفقنا) على وُصُول الْحَج إِلَيْهِ، وعَلى قَضَاء

الدُّيُون عَنهُ، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام فِي قَضَاء الدّين: " الآن بردت جلاته ". وَرُويَ: " الآن فَككت رهانه ". فَإِن قيل: أجمعنا على وُصُول عبادات تدْخلها النِّيابَة فِي حَال الْحَيَاة. وَالْقِرَاءَة لَا تدْخلها النِّيابَة. وهما قيل لَهُ: قد قَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " صل لَهما مَع صَلَاتك، وصم لَهما مَع صيامك ". وهما عبادتان بدنيتان، وَنص (النَّبِي) [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] على قرَاءَة يس. ثمَّ إن حَقِيقَة الثَّوَاب لَا فرق فِي عبادتان بدنيتان، وَنص (النَّبِي) [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] على قرَاءَة يس. ثمَّ إن حَقِيقَة الثَّوَاب لَا فرق فِي وَتَعَالَى صَالِحَة المُكْلِ مَن خير فرق لمن أنصف، وتطابق الأَحَادِيث الَّتِي رويناها تدل دلالة ظَاهِرَة على ذَلِك، فنسأل الله تَعَالَى التَّوْفِيقِ لكل خير. وَمن الْعجب إثْكَار هَذِه الْمَسْأَلَة، وَحَدِيث ابْن عَبَاس رَضِي الله عَنْهُمَا فَي السَّحِدِيثِ: " أَن النَّبِي [صلى الله عَلْيهِ وَسلم] مر على قبرين " الحَدِيث. قَالَ الإمام أَبُو سُلْيْمَان الْخطابي رَحمَه الله: " هَذَا هل الْعلم مَحْمُول على أَن الأَشْيَاء مَا دَامَت على أصل خلقتها (أو خضرتها) وطراوتها فَإِنَّهَا تسبح الله عَنْ وَجل حَتَّى تَجف رطوبتها وتحول خضرتها، أو تقطع من أصلها، خضرتها) وطراوتها فَإِنَّهَا تسبح الله عز وَجل حَتَّى تَجف رطوبتها وتحول خضرتها، أو تقطع من أصلها، فَإِذا خفف (عَن الْمَيْتِ الْمُولِي أَن يكون ذَلِك خضرتها) المَن الْمَامِ الْعَلَمَ الْعَلَمَة شمس الدّين أَبُو عبد الله بن أبي إسْحَاق إبْرَاهِيم بن عبد الْوَاجِد بن سرُور الشَّقَ الْمَدِينِ الْمَوْلِي أَن يكون ذَلِك الْمُقْدِسِي الْحَدْيَلِي رَحمَه الله.

(ص: ۳۳۷)

### ذكر مَا فِي الْأَحَادِيث من الْغَرِيب

المخرف: بِالْفَتْح، / الْبُسْتَان، وبالكسر مَا تجنى فِيهِ الثِّمَار، والمخرفة: الطَّريق، والخرف: فَسَاد الْعقل من الْكبر، وخرافة: اسلم رجل من عذرة استهوته الْجِنَّ فَكَانَ يحدث بِمَا رأى فَكَذَبُوهُ، وَقَالُوا: " حَدِيث خرافة "

#### بَابِ الشَّهِيدِ يصلى عَلَيْهِ

قَالَ اللهِ تَعَالَى: {وصل عَلَيْهم إِن صَلَاتك سكن لَهُم}

الدَّارَقَطْنِيّ: عَن حَصَيْن عَنَ أَبِي مَالك قَالَ: "كَانَ يجاء بقتلى أحد تسْعَة وَحَمْزَة عاشرهم فَيصَلي عَلَيْهِم النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، ثُمَّ يدفنون التِّسْعَة وَيدعونَ حَمْزَة، ثُمَّ يجاء بِتِسْعَة وَحَمْزَة عاشرهم فَيصَلي عَلَيْهم (فيدفنون) . التِّسْعَة وَيدعونَ حَمْزَة.

فَإِن فَيلَ: بِأَن أَبَا مَالِك الْغِفَارِيّ لَا صُحْبَة لَهُ، وَقد صَحَّ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لم يصل على (شُلُهَدَاء) أحد.

قُيل لَهُ: إِن لَم يكن أَبُو مَالك صحابيا فَهُوَ تَابِعِيّ قد أرسل الحَدِيث، والمرسل حجَّة، وحديثنا مُثبت وَهُوَ مقدم على النَّافِي، وَقد روى البُخَارِيِّ عَن عقبَة بن عَامر

(ص: ۳۳۸)

قَالَ: " صلى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] على قَتْلَى أحد بعد ثَمَانِي سِنِين كَالْمُودع للأحياء والأموات ". وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيّ: عَن عقبة بن عَامر: " أن النّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] خرج يَوْمًا فصلى على قَتْلَى أحد صلّاته على الْمَيِّت ".

فَإِن ثَبِت أَنَّ تِلْكَ الصَّلَاة كَانَت من النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] تَطَوّعا فَلَا تكون إِلَّا وَالصَّلَاة عَلَيْهِم سنة كَالصَّلَاةِ على غَيرِهم، لِأَن كل تطوع لَهُ أصل فِي الْفُرُوضِ.

وَإِن (كَانَت) صلَاته عَلَيْهِم نسخا لفعله الأول إِن كَانَ ثَابِتا فَصلَاته توجب أَن يكون من سنتهم الصَّلَاة عَلَيْهم، وَأَن ترك الصَّلَاة عَلَيْهم عِنْد دفنهم مَنْسنُوخ.

وَإِنْ كَانَتْ صلَاته عَلَيْهِم إِنَّمَا كَانَتَ لِأَن سنتهمْ أَن لَا يصلى عَلَيْهِم إِلَّا بعد هَذِه الْمدَّة وَأَنَّهُمْ خصوا بذلك فقد يحْتَمل أَن يكون كَذَلك سَائِر الشُّهَدَاء، لَا يصلى عَلَيْهِم إِلَّا بعد هَذِه الْمدَّة، وَيجوز أَن سَائِر الشُّهَدَاء يعجل عَلَيْهِم الصَّلَاة عَلَيْهِم الصَّلَاة، إِلَّا أَنه قد تَبت بِهَذِهِ الْمعَانِي أَن من سنتهمْ الصَّلَاة عَلَيْهِم إِمَّا بعد الدّفن أَو قبله، وَالْخلاف إِنَّمَا هُوَ قبل الدّفن أَو تَركهَا الْبَتَّةَ، فَلَمَّا تَبت جَوَاز الصَّلَاة عَلَيْهِم بعد الدّفن فَقبله أولى.
(ص: ٣٣٩)

# كتاب الزَّكَاة

# بَاب لَا زَكَاة فِي مَال الصَّبِي وَالْمَجْنُون

صَحَّ عَن عَائِشَهَ رَضِي الله عَنْهَا، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه قَالَ: " رفع الْقَلَم عَن (ثَلَاثَة): عَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ، وَعَن الصَّبِي حَتَّى يَحْتَلِم، وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يِفِيق ". فَإِن قيل: روى التِّرْمِذِيّ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن (ص: ٣٤٠)

النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] خطب فَقَالَ: " أَلا من ولي يَتِيما لَهُ (مَال) فليتجر فِي مَاله وَلَا يتْركهُ حَتَّى تَأْكُله الصَّدَقَة ".

وروى الدَّارَقُطْنِيّ: (عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أبيه، عَن جده، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " احْفَظُوا الْيَتَامَى فِي أَمْوَالهم) لَا تأكلها الصَّدَقَة ".

قيل لَهُ: فِي سَنَد الْحَدِيثُ الأولُ: الْمثنى بن الصَّباح، قَالَ فِيهِ أَحْمد: " لَا يُسَاوِي شَيئنا ". وَفِي الحَدِيث الثَّانِي: منْدَل، وَفِيه مَقَال. ومدار الْحَدِيثين على عمر وبن شُعَيْب، وَفِيه كَلَام.

فَإِنَ قَيل: قَالَ البُخَارِيّ: " رَأَيْت أَحْمد بن حَنْبَل، وَعلّي بن الْمَدِينِيّ، وَالْحميدِي، وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم، يحتجون بحَديثه ".

قيل لَهُ: قَالَ (مُحَمَّد بن حبَان): "كَانَ يرفع الْمَرَاسِيل، ويسند الْمَوْقُوفَات من سوء حفظه، فَلَمَّا فحش ذَلِك مِنْهُ اسْتحق التَّرْك ". وَقَالَ الْإِمَامِ أَحْمد: " لَيْسَ بِحجَّة "، وَقَالَ مِنْهُ اسْتحق التَّرْك ". وَقَالَ ايْنِ معِين مرّة: " لَيْسَ بِحجَّة "، وَقَالَ الْإِمَامِ أَحْمد: " لَيْسَ بِحجَّة "، وَقَالَ مرّة: " رُبمَا احتججنا بِهِ وَرُبمَا وجس فِي الْقلب مِنْهُ شَيْء، وَله مَنَّاكِير ". وَقَالَ يحيى بن سعيد الْقطَّان: " عَمْرو بن سُعيد الْقطَّان: " عَمْرو بن الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَنْ ا

(ص: ۲٤١)

#### بَابِ زَكَاة الْإبل السَّائِمَة

(الطَّحَاوِيّ) ، عَن حَمَّاد بن سَلَمَة قَالَ: قلت لقيس بن سعد: اكْتُبْ إِلَيّ كتاب أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم، فكتبه لي في ورقة ثمَّ جَاءَ يَوْمًا وَأَخْبر أَنه أَخذه من كتاب أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم، وَأَخْبرنِي أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كتبه لجده عَمْرو بن حزم في ذكر مَا يخرج من فَرائض الْإِبل، فَكَانَ فِيهِ: " إِذَا بلغت تسعين فَفِيهَا حقتان إلَى أَن تبلغ عشْرين وَمِائَة، فَإِذَا كَانَت أَكْثر من ذَلِك فَفي كل خمسين حقة، (وَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون) ، / فَمَا فضل فَإِنَّهُ يُعَاد إلَى أول فَرائض الْإِبل، فَمَا كَانَ أقل من خمس وَ عشْرين فَفِيهِ الْغنم فِي كل خمس ذود شَاة ".

فَإِن قيل: روى حَمَّاد بن سَلَمَة قَالَ: " أخذت من ثُمَامَة بن عبد الله بن أنس (كتابا) زعم أن أَبَا بكر كتبه لأنس وَعَلِيهِ خَاتِم رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] حِين بَعثه مُصدقا، وَكتب (لَهُ) فِيهِ: " هَذِه فَريضَة الصَّدَقَة وَفِيه: فَإِذا زَادَت على عشْرين وَمِائَة فَفِي كل (ص: ٣٤٢)

أَرْبَعِينَ بنت لبون، وَفِي كل خمسين حقة ". وَهَكَذَا جَدِيث سَالم عَن أَبِيه

قَيْلَ لَهُ: قَالَ الْطُّحَاوِيَّ: " حَدِيث ثُمَّامَة بن عبد الله إِنَّمَا وصله عبد الله بن الْمثنى، لَا نعلم أحدا وصله غَيره،، وقد رَوَاهُ حَمَّاد مُنْقَطِعًا، وَهُوَ أَجِل قدرا من ابْن الْمثنى، وَهُوَ مِمَّن يحْتَج بحَديثه دون ابْن الْمثنى، فَهُو مِمَّن يحْتَج بحَديثه دون ابْن الْمثنى، فَيجب على أصل هَذَا الْقَائِل أَن يدْخل هَذَا الحَدِيث فِي حد الْمُنْقَطع، لِأَن الرّفْع زِيَادَة وَزِيَادَة غير الْحَافِظ (على الْحَافِظ) غِير مَقْبُولَة ".

وَأَما الْحَدِيثُ الثَّاثِي فَقُد قَالَ التِّرْمِذِي: " لم يرفعهُ أحد من أَصْحَابِ الزُّهْرِيّ، وَإِنَّمَا رَفعه سُفْيَان بن حُسنَيْن

فَإِن قَيِل: سِنُفْيَان بن حُسنَيْن ثِقَة، أِحْرِج لَهُ مُسلم، وَاسْتَشْهُدَ بِهِ البُخَارِيِّ.

قَيلَ لَهُ: إِلَّا أَنْ فَي حَدِيثُه عَنَ (الزُّهْرِيّ) مقالا، قَالَ التّرْمِذِي فِي كُتابَ ٱلْعِلَل: " سَأَلت مُحَمَّد بن إسْمَاعِيل البُحَارِيّ عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ: أَرْجُو أَن يكون مَحْفُوظًا "، فَلم يجْزم بحفظه فضلا عَن صِحَّته. (ص: ٣٤٣)

فَإِن قَيل: رُوِيَ أَيْضا: " إِذَا كَانَت إِحْدَى وَعَشْرِين وَمِائَة فَفِيهَا تَلَاث بَنَات لبون ".

قيل لَهُ: هُوَ مُرْسِل وَلم يسلم عَن الْمعَارض.

فَإِن قيل: حَدِيث عَمْرو بن حزم مُضْطُرب.

قَيلَ لَهُ: من أَيْن اضْطربَ، قد رَٰوَاهُ قيس بن سعد، عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم، وَقيس حجَّة حَافظ. وَقد قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: " قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل رَحمَه الله: حَدِيث عَمْرو بن حزم فِي كتاب الصَّدقَات صَحبح "

ويعضده مَا روى الطَّحَاوِيِّ: عَن أبي عُبَيْدَة وَزِيَاد بن أبي مَرْيَم، عَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ فِي فَرائض الْإبِلِ: " فَإِذا زَادَت على تسعين فَفِيهَا حقتان إِلَى عشْرين وَمِائَة، فَإِذا بِلغَت الْعشْرين وَالْمِائة اسْتقْبلت الْفَريضَة بالغنم فِي كل خمس شَاة، فَإِذا بلغت خمسا وَعشْرين ففرائض الْإبِل، فَإِذا كثرت فَفِي كل خمسين حقة " /.

وَعنهُ: عَن مَنْصُورِ بِن الْمُعْتَمِرِ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمِ النَّحْعِيّ: " إِذَا زَادَت الْإِبِل على عشْرين وَمِائَة ردَّتْ إِلَى أُولِ الْفَرْضِ " فَهَذَا عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ من أكبر الصَّحَابَةُ وأعلمهم، وَمن التَّابِعين إِبْرَاهِيم النَّحْعِيّ وسنُفْيَان التَّوْرِيّ يذهبون إِلَى مَا ذَهَبَنَا إِلَيْهِ، وهم أهل علم وَحَدِيث كثيرٍ.

ثُمَّ نَقُولَ حَدِيثُ ابْن شُهَاب الْمُرْسلُ قد جَاءَ مُخَالُف الْأَصُولُ، ومَخَالُف الرِّوَايَات، فَلَا يجوز الْقَضَاء بهِ، وَذَلِكَ أَن الْأَحَادِيث وَردت وفيهَا: " فَإِذا زَادَت فَفِي كل خمسين حقة وَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون ". فَلم يتَغَيَّر الْفَرْض إِلَّا بِزِيَادَة تحْتَمل بعد الْمِائَة وَالْعِشْرين الأربعينات والخمسينات، فَلَا شَيْء (يَتَجَدَّد) فِيهَا حَتَّى تبلغ مائة وَخمسين، لِأَن الْفَرْض من تسعين إِلَى مائة وَعشْرين يتَغَيَّر بِثَلَاثِينَ، فَلَا يتَغَيَّر (إِلَّا) (ص: ٤٤٣)

بِمِثْلِهَا كَالَّذِي قبله، فَلَمَّا تغير الْفَرْض بِوَاحِدَة، وَلَم يكن ذَلِك (فِي أُوقاص) الْإِبِل ابْتِدَاء وَهِي فِي حد الْقَلِيل، فَكيف يكون وقصا وَهِي فِي حد الْكثير. هَذَا قُول ابْن الْعَرَبِيّ. وَأَمَا الطَّحَاوِيّ فَقَالَ: " رأيناهم جعلُوا الْمِائَة وَالْعِشْرِين نِهَايَة لما وَجِب فِيمَا زَاد على التسعين، وَمَا جعل نِهَايَة قبل ذَلِك إِذَا زَادَت الْإِبِل شَيْئًا وَجِب وَالْعِشْرِين نِهَايَة لما أوجبوه فِي الزِّيَادَة على بِزِيَادَتِهِ فرض غير الأول أو زِيَادَة على الْمِائَة وَالْعِشْرِين نِهَايَة لما أوجبوه فِي الزِّيَادَة على السَّائِينَ اللهُول وَإِمَّا السَّعِين، فَتَبِت بِهَذَا أَن مَا زَاد على الْمِائَة وَالْعِشْرِين يجب بِهِ شَيْء إِمَّا زِيَادَة على الْفَرْض الأول وَإِمَّا غِير ذَلك، ففسد بذلك قُول مَالك رَحمَه الله.

ونظرنا فيما بَين قَوْلْنَا وَقَول الشَّافِعي فوجدناهم يوجبون بِزِيَادَة الْبَعِيرِ الْوَاحِد على الْعشْرين وَالْمِانَة رد (حكم) جَمِيع الْإِبِل إِلَى مَا يجب فِيهِ الْبَنَات اللَّبُون، وَهُوَ مَا ذكر عَنهُ أَن فِي كُل أَرْبَعِينَ بنت لبون، فَكَانَ من الْحجَّة عَلَيْهِ أَنَا رَأَينًا جَمِيع مَا يِزِيد على النهايات الْمُسمَّاة (فِي) فَرَائض الْإِبِل، فِيمَا دون الْعشْرين وَالْمِانَة، أَن تِلْكَ الزِّيَادَة الْمُعْيرَة لَهَا حِصَّة فِيمَا وَجِب بِهَا مِن ذَلِك، وَكَانَت الْإِبِل إِذَا زَادَت (بَعِيرًا) وَاحِدًا على الْمِانَة وَالْعِشْرين، فَكُل قد أجمع أَن لَا شَيْء فِي هَذَا (الْبَعِير) ، لِأَن مِن أُوجِب (ص: ٣٤٥)

الاسنتئناف لم يُوجب فيه شَنِئا، وَكَذَلِكَ من قَالَ يجب ثَلَث بَنَات لبون، فَلَمَّا ثَبت أَن الْفَرْض فِيمَا / قبل الْمُانَة وَالْعِشْرِين لَا ينْتَقَلَ إِلَّا بِمَا يجب فِيهِ جُزْء من الْفَرْض الْوَاجِب بِهِ، وَكَانَ (الْبَعِير) الزَّائِد على الْعَشْرِين وَالْمِائَة لَا يجب فِيهِ شَيْء من فرض وَجب بِهِ، ثَبت أنه غير مغير فرض غَيره عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ قبل حُدُوثه.

### ذكر أَسْنَان الْإِبِلِ الَّتِي تتَعَلَّق بِهَا الزَّكَاة

قَالَ أَبُو دَاوُد: " إِذَا وضعت النَّاقَة فَمشي وَلَدهَا سمي حوارا إِلَى سنة، فَإِذَا فَصل عَن أمه وفطم فَهُوَ فصيل، والفصال: الْفِطَام، وَهِي بنت مَخَاض إِلَى سنتَيْن، فَإِذَا دخلت فِي الثَّالِثَة فَهِيَ بنت لبون، فَإِذَا تمت لَهَا تُلَاثُ سنِين فَهِيَ حَق، وحقة، إِلَى تَمام أَربع سنِين، لِأَنَّهَا اسْتحقَّت أَن تركب وَأَن يحمل عَلَيْهَا الْفَحْل وَيُقَال للحقة طروقة الْفَحْل، لِأَن الْفَحْل يطرقها، فتسمى كَذَلِك إِلَى أَن تطعن فِي الْخَامِسنَة، (فَإِذَا طعنت فِي السَّادِسنة) وَأَلْقَتْ (ثنية) فَهِيَ ثني حَتَّى الْخَامِسنة، فَإِذَا حَلَى اللَّهُ وَالْقَيْ النَّاء فيهما، فَإِذَا لَحْل رباعيا، وَالْأَنْثَى ربَاعِية، تخفف الْيَاء فيهما، فَإِذَا (دخل) فِي التَّامِنَة وَالْقَى السن السديس وَهُو الَّذِي بعد الرّبَاعِيّة فه سديس (وَسدس) ، فَإِذَا دخل فِي التَّامِعَة وَالله نَابه، أي طلع فَإِذَا دخل فِي الْعَاشِرَة فَهُوَ مخلف، ثمَّ لَيْسَ لَهُ اسْم بعد ذَلِك، وطلع نابه فَهُو بازل، أي بزل نابه، أي طلع فَإِذا دخل فِي الْعَاشِرَة فَهُو مخلف، ثمَّ لَيْسَ لَهُ اسْم بعد ذَلِك، بل يُقَال (لَهُ) بازل عَام، وبازل عَاميْنِ، (ومخلف عَام) ، ومخلف عَاميْنِ، (والمخلف: الْحَائِل) ، وفصول بل يُقَال (لَهُ) بازل عَام، وبازل عَاميْنِ، (ومخلف عَام) ، ومخلف عَاميْنِ، (والمخلف: الْحَائِل) ، وفصول الْأَسْنَان عِنْد طُلُوع سُهَيْل ". كَذَا ذكره أَبُو دواد.

(ص: ۳٤٦)

### بَابِ فِي الْخَيلِ زَكَاة

مُسلم: عَن أبي هُرَيْرة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " الْخَيل ثَلَاثَة: هِيَ لرجل وزر، وَهِي لرجل ستر، وَهِي لرجل أجر، فَأَما الَّتِي هِيَ لَهُ وزر: فَرجل ربطها رِيَاء وفخرا ونواء لأهل الإسلام، فَهِي لَهُ وزر. وَأَما الَّتِي هِيَ لَهُ ستر: فَرجل ربطها فِي سَبِيل الله ثمَّ لم ينس حق الله فِي ظُهُورهَا وَلا فِي رِقابها فَهِي لَهُ ستر ".

قَالَ أَبُو جَعْفَر الطَّحَاوِيِّ: '' فَفِي هَذَا دَلِيل على أَن لله تَعَالَى فِيهَا حَقَّا، وَهُوَ كحقه فِي سَائِر الْأَمْوَال ". فَإِن قَيل: رُوِيَ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " فِي الْمَال حق سوى الزَّكَاة " / قيل لَهُ: قد ضعفه أَبُو عِيسنَى: وَقَالَ: " هَذَا حَدِيث لَيْسَ إِسْنَاده بذلك الْقوي، وَفِي سَنَده أَبُو حَمْزَة مَيْمُون الْأَعْوَر، يضعف، وروى بَيَان وَإِسْمَاعِيل بن سَالم، عَن الشَّعبِيِّ هَذَا الْحَدِيث قَوْله. وَهَذَا أصح ".

فَإِن قيل: فقد روى أَبُو دَاؤُد: عَنِ أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَيْسَ فِي الْخَيل وَالرَّقِيقِ زَكَاة، إِلَّا زَكَاة الْفطر فِي الرَّقِيقِ ". قيل لَهُ: فِي إِسْنَاده رجل مَجْهُول، وَأَنت لَا تقبل رِوَايته، هَذَا من جِهَة الْآثَار، وَأَما من جِهَة النّظر: فَإِنَّهُ حَيوَان يسام فِي أَعْلِ الْبِلدَانِ، فَتجب فِيهِ الزَّكَاة، إِلَّا أَن الْآثَار فِيهَا لَم تشتهر لَعْزة الْخَيل في ذَلِك الْوَقْت، وَمَا كَانَت معدة إِلَّا للْجِهَاد، وَإِنَّمَا لَم تثبت ولاَية الْأَخْذ للْإِمَام، لِأَن الْخَيل مطمع كل طامع، فَإِنَّهَا سلاح، وَالظَّاهِر أَنهم إِذا علمُوا بِهِ لَم يَتْرُكُوهُ، وَإِنَّمَا لَم تُوْخَذ الزَّكَاة من عينها لأَن مَقْصُود الْفَقِير لَا يحصل بِهِ، إِذْ عينه عندنا غير مَأْكُول، وَلا يشبه هذَا البغال وَالْحمير وَإِن كَانَت ذَا حافر، لِأَنَّهُ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قيل لَهُ: " يَا رَسُول الله فالحمر؟ قَالَ: مَا أَنزل عَلَيّ فِي الْحمر شَيْء إِلَّا هَذِه الْآية الجامعة الفاذة: {فَمن يعْمل مِثْقَال ذرة خيرا يره وَمن يعْمل مِثْقَال ذرة شرا يره} . وَفِي الْكَلَام دلاَلَة ظَاهِرَة أَنه قد أنزل عَلَيْهِ فِي الْخَيل شَيْء.

#### ذكر الْغَريب

إنَّمَا سَمَّاهَا جَامِعَة لاشتمال اسْم الْخَيْر على جَمِيع أَنْوَاع الطَّاعَات، فرائضها وسننها، والفذ: الْوَاحِد الْفَرد، يُقَال مِنْهُ فذ الرجل عَن أَصْحَابِه، إِذا انْفَرد عَنْهُم وَبَقِي وَحده، وَلما خلت هَذِه الْآيَة عَن تَفْصِيل مَا تحتها وَبَيَان أَنْوَاعه سَمَّاهَا فاذة. وَقَالَ فِي الْمطَالع: " معنى الفاذة: المنفردة، القليلة المثل في بَابها، قَالَ: ويروى الفذة والشاذة، وَكله بِمَعْنى الْمُنْفَرد، وَمَعْنَاهَا: الْمُبَالغَة فِي مَعْنَاهَا " ذكر ذَلِك فِي بَابِ الْفَاء والذال الْمُجَمَة.

(ص: ۲٤۸)

# بَابِ إِذَا كَانَت الْخَيلِ سَائِمَة ذُكُورا وإناثا فصاحبها بِالْخِيَارِ

إِن شَاءَ أَعْطَى عَن كل فرس دِينَارا، وَإِن شَاءَ قَومهَا وَأَعْطَى عَن كل مِانَتِي دِرْهَم خَمْسنَة دَرَاهِم قَالَ الْخطابِيّ: " وَقد اخْتلف النَّاسِ فِي صَدَقَة الْخَيل، فَذهب أكثر الْفُقَهَاء إِلَى أَنه لَا زَكَاة / فِيهَا، رُوِيَ ذَلِك عَن عمر وَبه قَالَ سعيد بن الْمسيب وَعمر بن عبد الْعَزيز ".

قلت: وقد وهم (في نِسْبَة) عدم وجوب الزَّكاة في الْخَيل إِلَى عمر بن الْخطاب رَضي الله عَنهُ، فقد ذكر ابْن عبد الْبر بِسَنَدهِ إِلَى عَمْرو بن دِينَار، أَن جُبير بن يعلى أخبرهُ أَنه سمع يعلى بن أُميَّة يَقُول: " ابْتَاعَ (عبد الرَّحْمَن) بن أُميَّة - أَخُو يعلى بن أُميَّة - من رجل من أهل الْيمن فرسا أُنْثَى بِمِائة قلُوص، فندم البَائع، فلحق بعمر فقال: غصبني يعلى بن أُميَّة فرسا لي، فكتب إلى يعلى أن الْحق بي (فَأَتَاهُ) فَأخْبرهُ الْخَبر، فقالَ عمر: إن الْخَيل لتبلغ هَذَا عنْدكُمْ؟ فَقَالَ: مَا علمت فرسا (قيل) بلغ هَذَا، قَالَ عمر: فتأخذ من كل أَرْبَعِينَ شَاة شَاة، وَلَا تَأْخُذ من الْخَيل شَيْئا، خُذ من كل فرس دِينَارا ". فَضرب على الْخَيل دِينَارا (دِينَارا)

قُالَ ابْن عبد الْبر: الْخَبَر فِي صَدَقَة الْخَيل، عَن عمر رَضِي الله عَنهُ صَحِيح من (ص: ٣٤٩)

حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ، وَقد رُوِيَ من حَدِيثُ مَالكُ أَيْضا. قَالَ ابْن عبد الْبر بِسَنَدِهِ عَن جَوَيْرِية، عَن مَالك، عَن الذُّهْرِيِّ، أَن السَّائِب بن يزيد أخبرهُ قَالَ: " لقد رَأَيْت أبي يقوم الْخَيل وَيدْفَع صدقتها إِلَى عمر بن الْخطاب "

فلهذين الأثرين أثبتنا (الْخِيَار) للْمَالِك بَين الدِّينَار وَبَين التَّقْوِيم.

#### ذكر مَا فِي الأول من الْغَرِيب

القلوص من النوق: الشَّابَّة أول مَا تركب، وقلص الشَّيْء يقلص قلوصا، أي ارْتَفع، فَهُوَ قالص وقليص.

#### بَابِ لَيْسَ فِي الفصلان والعجاجيل والحملان زَكَاة

أَبُو دَاوُد: عَن سُوَيْد بن غَفلَة قَالَ: سرت أَو قَالَ أَخْبرنِي من سَار مَعَ مُصدق رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " فَإِذا فِي عهد رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن لَا تَأْخُذ من راضع لبن شَيْئا ". فَإِن قيل: فِي الْكَلَامِ مُضَاف مَحْذُوف تَقْدِيرِه: " لَا تَأْخُذ ذَات رضَاع ". و " من " زَائِدَة، كَمَا تَقول: لَا تَأْكُل من حرَام، أي لَا تَأْكُل حَرَامًا.

قيل لَهُ: ٱلْحَذْف وَالزِّيادَة على خلاف الأصل.

فَإِن قيل: قَالَ أَبُو بِكُر رَضِي الله عَنهُ: " (وَالله) لَو مَنْعُونِي عَنَاقًا كَاثُوا يؤدونه

(ص: ۳۵۰)

إِلَى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لقاتلتهم على منعه ". والعناق الْجَذعة من الْمعز الَّتِي قاربت الْحمل، وَقيل: مَا لِم يتم لَهَا سنة من الْإِنَاتُ خَاصَّة. /

قيل لَهُ: الرِّوَايَة الْمَشْهُورَة " وَالله لَو مَنْعُونِي عَقَالًا كَانُوا (يؤدونه) ".

والعقال: الْحَبْل الَّذِي يُعْقُلْ بِهِ الْبَعِيرِ، وَقِيل أَرَّادَ الشَّيْء التافُه الْحقير، فَضرب المثل بالعقال على جِهَة التقليل مُبَالغَة (وَقيل: العقال صَدَقَة عَام، قَالَ:

(سعى عقَالًا فَلَمْ يَثْرِكُ لنا سبدا ... فَكَيفُ لَو قد سعى عمر عِقَالَيْنِ))

(ص: ۲۰۱)

## بَاب يجوز دفع الْقيم فِي الزكوات وَالْكَفَّارَات الْمَالِيَّة

صَحَّ فِي حَدِيثُ أَبِي بِكر رَضِي الله عَنْهُ أَنِ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " فَمن بلغت عِنْده صَدَقَة الْجَذَعَة وَعِنْده حقة، فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ، وَأَن يَجْعَل مَعهَا شَاتين إِن استيسرتا (لَهُ) ، أَو عَشْرين درهما، وَمن بلغت عِنْده (صَدَقَة الحقة) (وَلَيْسَ عِنْده حقة) وَعِنْده جَذَعَة، فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ وَيُعْطِيه الْمُصدقِ شَاتين، أَ) وَحَشْرين درهما ".

فُإِن قَيل: لَيْسَ هَذَا على وَجْه الْقيمَة، إِنَّمَا هِيَ أَصُول، بِدَلِيل أَن الْقيمَة تَخْتَلف باخْتَلَاف الْأَزْمَان، وَلِهَذَا

قدرها الشِّارِع بِشنيْء لَا يخْتَلف.

قيل لَهُ: إنَّمَا قَدرَهَا لِأَن قيمتها فِي ذَلِكِ الْوَقْت (كَانَت) كَذَلِك

فَإِن قيل: قَالَ الْخَطَابِيِّ بعد أَنْ حَكَى أَقْوَالُ النَّاسُ فِي هَذَا الحَدِيث: " وَأَصَح هَذِه الْأَقْوَال، قَول من ذهب إِلَى أَن كل وَاحِد من الشاتين وَالْعِشْرين درهما

(ص: ۲۰۲)

فيهما أصل في نفسه، وَلَيْسَ لَهُ الْعُدُولِ عَنْهَا (إِلَى الْقيمَة) ، إِذْ لَو كَانَ للقيمة مدْخل لم يكن لنقل الْفَرِيضَة إِلَى مَا هُوَ أَسْفَل مِنْهَا معنى ".

قَيلَ لَهُ: بلَ أَصْحُ الْأَقُوالَ قَولَ من ذَهبَ إِلَى أَن كُلُ وَاحِد من الشاتين وَالْعِشْرين (درهما) ليسنا بِأَصْل، وَأَن لَهُ الْعُدُولِ إِلَى الْقيمَة، بِدَلِيل أَن النَّص فِي (الْجبرَان) (ورد) فِي (سنة) وَاحِدَة نزولا وصعودا، وَمن قَالَ بِأَن الشّاتين وَالْعِشْرِينِ درهما أصل جوز الترقي (بِسنتيْنِ) (وَأخذ) جبرانين، وَالنُّزُول (بِسنتيْنِ) مَعَ جبرانين، وَالنُّزُول فَائِدَة وَهِي التَّيْسِير على أَرْبَاب الْمَوَاشِي.

وروى أَحْمد بن حَنْبَل رَحمَه الله عَن الصنَابِحِي رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " رأى رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي إبل الصَّدَقَة نَاقَة مُسِنَّة، (وَقيل: نَاقَة كوماء) ، فَغَضب فَقَالَ: مَا هَذِه؟ فَقَالَ (الْمُصدق) : " يَا رَسُولِ الله ارتجعتها ببعيرين من مَاشِينَة الصَّدَقَة، فَسكت ".

فَإِنِّ قَيلِ: / لَعَلَّه استبدل وَاحِدًا بِإِثْنَيْنِ بعد الْقَبْض بطرِيق البيع، وَلَيْسَ فِي اللَّفظ تعرض لجِهَة الْأَخْذ فَلَا

حجَّة فِيهِ.

قِيلْ لَهُ: قُالَ أَبُو عبيد: الارتجاع: أن يَأْخُذ سنا مَكَان (سنّ) . وَقَالَ فِي

(ص: ۳۰۳)

الصِّحَاح: " وَالرَّجْعَة فِي الصَّدَقَة أَن يجب على رب المَال (أَسْنَان، فَيَأْخُذ الْمُصدق مَكَانهَا) أسنانا فَوْقهَا أَو دونَهَا بِثَمنِهَا ". وَقَالَ فِي مُجمل اللُّغَة: " الراجعة: النَّاقة تبَاع وتشتري بِثمنِهَا مثلهَا، وقد ارتجعتها ارتجاعا، ورجعتها رَجْعَة ".

وَعَن طَاوس: " قَالَ معَاذ بن جبل لأهل الْيمن: انْتُونِي (بِعرْض ثِيَاب) بخميس أو لبيس آخذه مِنْكُم (مَكَان الدّرة وَالشَّعِيرِ) فِي الصَّدَقَة فَهُو أَهُون عَلَيْكُم، وَخير للمهاجرين وَالْأَنْصَار بِالْمَدِينَةِ ". وَهَذَا مُرْسل،

والمرسل عندنًا حجَّة.

فَّإِن قَيل: المُرَاد بِالْصَّدَقَةِ الْجِزْيَة، وَقد كَانُوا يطْلبُونَ ذَلِك مَعَ تَصْعِيف الْوَاجِب حذرا من الْعَار، وَيدل عَلَيْهِ نَقله إِلَى الْمُرَينَة، وَمذهب معَاذ (أَن) النَّقْل فِي الصَّدقَات مُمْتَنع، وَيدل عَلَيْهِ إضافتها إِلَى الْمُهَاجِرِين وَالْأَنْصَار، والجزية تسْتَحق بِالْهِجْرَةِ والنصرة، وَأما الزَّكَاة فتستحق بالفقر والمسكنة. قيل لَهُ: إطْلَاق لفظ الصَّدَقَة على الْجِزْيَة بعيد جدا، وَلَا يظنّ بمعاذ رَضِي الله

(ص: ۵۵۲)

(ص: ۳۵۰)

(وأعتده) فِي سَبِيل الله عز وَجل، وَأَمَا الْعَبَّاسِ عَم رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَهِيَ عَلَيّ وَمثلهَا، ثمَّ قَالَ: أَمِا شَعرت أَن عَمِ الرجِل صنو الْأَبِ أَو صِنو أَبِيه ".

وَقُد اخْتلف فِي معنى ذَٰلِك فَقيل يحْتَمل أَنه إنَّمَا طُولِبَ بِالزَّكَاةِ عَن ثمن الأدراع والعتاد، فَإِنَّهَا كَانَت للتِّجَارَة، فَأَخْبر النَّبي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أنه لَا زَكَاة عَلَيْهِ فِيهَا، فَإِنَّهُ حَبسها.

وَيَحْتَمَلُ أَن يكونَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] اعتذر عَن خَالِد ودوافع عَنهُ، فَيكون مَعْنَاهُ أَن خَالِدا (حبس) أدراعه (وعتاده) تبررا وتقربا إلى الله عز وجل، وَلم يكن وَاجِبا عَلَيْهِ، (فَكيف يمنَع مَا يكون وَاجِبا عَلَيْهِ) ، وَالصَّحِيحِ أَن رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] احتسب لَخَالِد مَا حَبسه من ذَلِك فِيمَا يجب عَلَيْهِ من الزَّكَاة فِي سَبِيل الله، لِأَنَّهُ أنكر على ابن جميل، وَأَخْبر أَن صَدَقَة الْعَبَّاسِ عَلَيْهِ وَمثلهَا، وَأَخْبر عَن خَالِد بِمَا أَخْبر، وَلم يرَوا أَنه أدى شَيئنا آخر غير مَا احتبسه، وَظَاهر هَذَا يَقْتَضِي أَن سُقُوط الزَّكَاة عَن خَالِد كَانَ (كسقوطها) عَن الْعَبَّاس، وَسُقُوط الزَّكَاة عَن الْعَبَّاس كَانَ بِالْأَدَاءِ، فَيكون السَّقُوط عَن خَالِد بِالْأَدَاء.

فَإِن قَيَل: فقد روى أَبُو دَاوُد: عَن معَاذ بن جبل رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بَعثه إِلَى الْيمن فَقَالَ: " خُذ الْحبّ من الْحبّ، وَالشَّاة من الْغنم، وَالْبَعِير من الْإِبِل وَالْبَقر من الْبَقر ". قيل لَهُ: هَذَا على وَجه الِاسْتِحْبَاب، بدَلِيل أَنه يَأْخُذ الشَّاة من الْإِبلِ

(ذكر مَا فِي الْأَحَادِيث من الْغَرِيب:)

الْخَمِيس: هَهُنَا: ثوب طوله خَمْسنَة أَذْرع، وَالْخَمِيس: الْجَيْش: لِأَنَّهُ خمس (ص: ٣٥٦)

فرق الْمُقدمَة، وَالْقلب، والميمنة، والميسرة، والساقة.

واللبيس: الملبوس الْخلق، ينقم: يكره وينكر. وأعتده: جمع عتد، وَهِي الْخَيل. وَرُوِيَ فِي الصَّحِيح أَيْضا / أعتاده، وَيجوز أَن يكون جمع عتود وَهِي من الْمعز. قَالَه ابْن الْعَرَبِيّ. وَقيل: جمع عتد وَهُوَ مَا يعْتد بِهِ ويدخره. وَرُوِيَ: (" وأعبده "، وَرُوِيَ:) و " عقاره "، وَالْعَقار الأَرْض والضياع ومتاع الْبَيْت.

## بَاب يضم الذَّهَب إِلَى الْفضة حَتَّى تجب الزَّكَاة

قَالَ الله تَعَالَى: {وَالَّذَين يكنزون الذَّهَب وَالْفِضَّة وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل الله } . أوجب الزَّكَاة فيهمَا مجموعتين، لِأَن قَوْله تَعَالَى: {وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل الله } قد أَرَادَ بِه إنفاقهما جَمِيعًا، وَيدل على وجوب الضَّم أَنَّهُمَا متفقان فِي وجوب الْحق فيهمَا، وَهُوَ ربع الْعشْر فَكَاتَا بِمَنْزِلَة الْعرُوضِ الْمُخْتَلفَة إِذا كَانَت للتّجَارَة، لما كَانَ الْوَاجِب فِيها ربع الْعشْر ضم بَعْضها إِلَى بعض مَعَ اخْتِلَاف أجناسها. فَإِن قيل: لَو أَرَادَ الْجَمِع لَقَالَ وَلَا ينفقونهما.

قيل لَهُ: إِنَّمَا قَالَ كَذَلِك، لِأَن الْكَلَام رَاجِع إِلَى مَدْلُول عَلَيْهِ، كَأَنَّهُ قَالَ: وَلَا يُنْفقُونَ الْكُنُوز، أَو لِأَنَّهُ اكْتفى بِذكر أَحدهما عَن الآخر للإيجاز، كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَة أَو لَهُوا انْفَضُوا إِلَيْهَا} .

(ص: ۳۵۷)

وَقَالَ:

(نَحن بِمَا عندنَا وَأنت بِمَا ... عندك (رَاض) والرأي مُخْتَلف)

#### ذكر الْغَريب

الْكَنْز: المال المدفون، وقد كنزته أكنزه.

بَاب وَمن كَانَ لَهُ مَال فاستفاد فِي أثناء الْحول من جنسه ضمه إلَى مَاله وزكاه بِهِ كَمَا فِي الْأَوْلَاد والأرباح

فَإِن قيل: روى التّرْمِذِيّ: عَن (ابْن) عمر رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " مِن اسْتَقَادَ مَالا فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحولِ ".

قيل لَهُ: قد (وَقفه) نَافع على ابن عَمْر رَضي الله عَنْهُمَا قَالَ التّرْمِذِي: " وَهَذَا أَصح من حَدِيث عبد الرّحْمَن بن زيد بن أسلم، يَعْنِي الَّذِي روينَاهُ أَولا قَالَ أَبُو عِيسنَى: " وَرَوَاهُ أَيُّوب، وَعبيد الله (بن عمر) ، وَغير وَاجِد، عَن نَافع (عَن

ابْن عمر) مَوْقُوفا وَعبد الرَّحْمَن بن " زيد بن أسلم ضَعِيف فِي الحَدِيث، ضعفه أَحْمد بن حَنْبَل، وَعلي بن الْمَدِيثِيّ، وَغَيرهمَا من أهل الحَدِيث، وَهُوَ كثير الْغَلَط " وقد رُويَ نَحْو مَذْهَبنَا عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا، وَعَن الْحسن الْبَصْرِيّ رَحمَه الله، وَبِه يَقُول سُفْيَان الثَّوْرِيّ.

# بَاب لَا شَيْء فِي الزِّيَادَة على مِائتي دِرْهَم حَتَّى تبلغ أَرْبَعِينَ درهما

الدَّارَقُطْنِيّ: / عَن معَادْ رَضِي الله عَنهُ: أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أمره حِين وَجهه إِلَى الْيمن أَلا يَأْخُذُ مِن (الْكسر) شَيْئاً، إِذَا بلغت الْوَرق مِانَتي دِرْهَم فَخذ مِنْهَا خَمْسَة (دَرَاهِم) ، وَلَا تَأْخُذ مِمَّا زَاد شَيْئا حَتَّى تبلغ أَرْبَعِينَ درهما، (فَإِذَا بلغت أَرْبَعِينَ درهما) فَخذ مِنْهَا درهما ". فَإِن قيل: فقد روى أَبُو دَاوُد فِي حَدِيث عَلَيِّ رَضِي الله عَنهُ: " فَإِذَا كَانَتَ لَهُ مِانَتَا دِرْهَم، وَحَال عَلَيْهَا الْحول، فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم، وَلَيْسَ (عَلَيْك) شَيْء - يَعْنِي فِي الذَّهَب - حَتَّى يكون لَك عَشْرُون دِينَارا، (فَإِذَا كَانَت لَك عَشْرُون دِينَارا) ،

(ص: ۲۵۹)

وَحَالَ عَلَيْهَا الْحولَ فَفِيهَا نصف دِينَار فَمَا زَاد فبحساب ذَلِك ". ثُمَّ مَا رويته فِي سَنَده أَبُو العطوف (الْجراح بن الْمنْهَال) وَهُو مَتْرُوك الحَدِيث، كَانَ ابْن إسْحَاق إِذا روى عَنهُ يقلب اسْمه. وَفِيه عبَادَة بن نسى وَلم يلق معَاذًا.

قيل لَهُ: يعضد هَذَا الحَدِيث مَا روى التَّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد: عَن عَاصِم بِن ضَمَرَة، عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: "قد عَفَوْت عَن الْخَيل وَالرَّقِيقِ، هاتوا صَدَقَة الرقة من كل أَرْبَعِينَ درهما (درهما)، وَلَيْسَ فِي تسعين وَمِائَة شَيْء، فَإِذَا بلغت مِائتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم ". وَمن طَرِيق الْحَارِث عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ: " هاتوا ربع العشور من كل أَرْبَعِينَ درهما (دِرْهَم)، وَلَيْسَ عَلَيْكُم شَيْء حَتَّى تتمّ مِائتي دِرْهَم ". فقد أوجب فِي كل أَرْبَعِينَ درهما درهما، وَعَفا عَمَّا دون الْمِائتَيْنِ، فَبَعَيَ الْوُجُوب فِي الْمِائتَيْنِ وَمَا بعْدهَا على هَذِه الصّفة فِي كل أَرْبَعِينَ درهما دِرْهَم.
(ص: ٣٦٠)

(ومذهبنا مَرْوِيِّ عَن عمر بن الْخطاب، رَوَاهُ اللَّيْث، عَن يحيى بن أَيُّوب، عَن حميد، عَن ابْن عمر، هَكَذَا ذكر ابْن بطال، وَبِه قَالَ سعيد بن الْمسيب، وَالْحسن الْبَصْرِيِّ، وَطَاوُس، وَعَطَاء، وَالشَّعْبِيِّ، وَمَكْحُول، وَابْن شَهَاب.

وَمِنْ طَرِيقَ النَّظرِ القياسي على أوقاص الْبَقر، وَمَا بَين الفريضتين فِي الْإِبِل وَالْغنم، أَنه لَا شَيْء فِي ذَلِك، فَالْوَاجِب أَن يكون كَذَلِك كل مَال وَجَبِت فِيهِ الصَّدَقَة أَن لَا يكون بَين الفريضتين غير الْفَرْض الأول)

#### ذكر الْغَريب

قَالَ الْهَرَوِيِّ: " الْوَرق، وَالْوَرق، بِكَسْر الرَّاء وسكونها، والرقة بِكَسْر الرَّاء: الدَّرَاهِم، وَجَمعها رقات ". هَكَذَا ذكر الْهَرَوِيِّ، وَلم يتَعَرَّض إِلَى أَن الْقَاف مُخَفَّفَة أَو مُشْدَدَة، وَحَكَاهُ عَنهُ صَاحب " الْمعلم " كَذَلِك، ثُمَّ قَالَ: " وَقَالَ غَيرِه: الرقة بتَخْفِيف الْقَاف، قَالَ وَمِنْه الحَدِيث: " فِي الرقة ربع الْعشْر "، وَحكى أَن جمعها رقات بالتأء "، قَالَ الْجَوْهَرِي: " الْوَرق: الدَّرَاهِم المضروبة، وَكَذَلِكَ الرقة، وَالْهَاء عوض من الْوَاو "، وَذكر الحَدِيث): " فِي الرقة ربع الْعشْر "، قَالَ: وَيجمع على رقين مثل إرة، وإرين "، وَلم يذكر خلافًا فِي أَن الْقَاف مُخَفِّفة، والإرة: مَوضِع توقد فِيهِ النَّار.

(ص: ٣٦١)

#### بَاب تجب الزَّكَاة فِي الحلي

التَّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد: / عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده: " أَن امْرَأَة أَتَت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَمَعَهَا ابْنة لَهَا، وَفِي يَد ابْنَتهَا مسكتان غليظتان من ذهب، فَقَالَ لَهَا: أتعطين زَكَاة هَذَا؟ قَالَت: لَا، قَالَ: (أفيسرك) أَن يسورك الله بهما يَوْم الْقِيَامَة سِوَارَيْنِ من نَار؟ قَالَ: فخلعتهما، فألقتهما إلَى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَقَالَت: هما لله وَلِرَسُولِهِ ".

وروَى أَبُو دَاوُد: عَنَ أَم سَلَمَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَتَ: "كنت ألبس أَوْضَاحًا من ذهب، فَقلت: يَا رَسُول الله أكنز هُوَ؟ فَقَالَ: مَا بِلغ أَن تُؤدي زَكَاته فَزكِي فَلَيْسَ بِكنز ". وَعنهُ: عَن عبد الله بن شَدَّاد بن الْهَاد أَنه قَالَ: دَخَلنَا على عَائِشَة زوج النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَت: " دخل عَليّ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَرَاى فِي يَدي فَتخات من ورق، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَة، فَقلت: صنعتهن أتزين لَك يَا رَسُول الله، فَقَالَ: أَتودين زكاتهن؟ قلت: لا أو مَا شَاءَ الله، قَالَ: هُو حَسبك من النَّار ".

فَإِن قيل فِي الحديث الأول عَمْرو بن شُعَيْب، وَفِي الثَّانِي عتاب بن بشير، أَبُو الْحسن الْحَرَانِي، وَقد تكلم فيه.

قَيْلَ لَهُ: أما عَمْرو بن شُعَيْب فقد قَالَ عبد الله بن صَالح الْعجلِيّ، وَيحيى بن معِين: " هُوَ ثِقَة ". (ص: ٣٦٢)

وَقَولُه عَن أَبِيه عَن جده، وَهُوَ عَمْرُو بِن شُنُعَيْب بِن مُحَمَّد بِن عبد الله بِن عَمْرُو بِن الْعَاصِ، فَإِن أَرَادَ بِجده مُحَمَّدًا فَمحمد لَا صُحْبَة لَهُ فَهُوَ مُرْسِل، والمرسل حجَّة. وَإِن أَرَادَ عبد الله، فأبوه شُنُعَيْب لَم يلق عبد الله فَهُوَ مُنْقَطِع، والمنقطع حكم الْمُرْسِل. (وَأَما عتاب) فقد أخرج لَهُ البُخَارِيّ. وَكَانَ ابْن مَسْعُود يرى الزَّكَاة فِي الحلي.

قَالَ التِّرْمِذِيّ: " وَرَأَى بعضِ أهل الْعلم من أَصْحَابِ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، وَالتَّابِعِينَ، الزَّكَاة فِي الحلى، وَبِه يَقُول سُفْيَانِ التَّوْرِيّ، وَعبد الله بن الْمُبَارِك ".

#### ذكر مَا فِي هَذِه الْأَحَادِيث من الْغَرِيب

مسكتان، بِفَتْح السِين: سواران. قَالَ فِي الصِيّحَاح: " الْمسك بِالتَّحْرِيكِ: أسورة من ذبل أو عاج. قَالَ جرير:

(ترى العبس الحولي جونا بكوعها ... لَهَا مسكا من غير عاج وَلَا ذبل ")

" والعبس، بِالتَّحْرِيكِ: مَا يتَعَلَّق من أَبْوَال الْإِبِل فِي أَذْنَابِهَا وَمن أَبعارها فيجف (ص: ٣٦٣)

عَلَيْهَا "، " والجون: الْأَبْيَض، والجون: الْأسود، وَالْجمع جون بِالضَّمِّ ". أوضاح: جمع وضح، بِفَتْح الضَّاد / الْمُعْجَمَة، وَهُوَ الحلى. قَالَ فِي الصِّحَاح: " والأوضاح حلي من الدَّرَاهِم الصِّحَاح. فتخات: (جمع) فتخة بِفَتْح (التَّاء وَالْخَاء الْمُعْجَمَة) ، وَهُوَ الْخَاتم بِغَيْر فص " وَالله أعلم.

#### بَاب تجب الزَّكَاة فِي عرُوض التِّجَارَة

أَبُو دَاوُد: عَن سَمُرَة بن جُنْدُب رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: " أما بعد: فَإِن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ يَأْمُرنَا أَن نخرج الصَّدَقَة من الَّذِي (نعد) للبيع ". وقد كتب عمر بن عبد الْعَزِيز بِأخذ الزَّكَاة من الْعرُوض بعد أَن اسْتَشَارَ واستخار، وَالْمَلَأ الْمَلَأ، وَالْوَقْت الْوَقْت، وَحكم بِهِ وَقضى على الْأَمَة، وارتفع الْخلاف. قَالَ الْبَغَوِيّ: " وَقَالَ دَاوُد: زَكَاة التِّجَارَة غير وَاجِبَة وَهُو مَسْبُوق بِالْإِجْمَاع ". (ص: ٣٦٤)

#### بَابِ فِيمَا سقت السَّمَاء الْعشْر

البُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد: عَن سَالُم عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " فِيمَا سقت (السَّمَاء، و) الْأَنْهَار، والعيون، أو كَانَ بعلا، الْعشْر. وَمَا سقِيِي بالسواني، أو النَّضْح نصف الْعشْر ".

فَإِن قيل: هَذًا الحَدِيثُ مُجمل يفسره قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: "لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة " قيل لَهُ: لَيْسَ هَذَا الحَدِيث بمجمل، فَإِن الْمُجْمل (مَا لَا يعرف مُرَاده بصيغته) لَا بِالتَّأَمُّلِ وَلَا بِغَيْرِهِ (لَا جمال) فِي نفس الصّيغَة إِلَّا بِبَيَان الْمُجْمل، أو مَا لَهُ دلَالَة على أحد أمريْن لَا مزية لأَحَدهمَا على الآخر بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ، وَهَذَا الْحَدِيثَ لَيْسَ كَذَلِك، بل هُو عَام، فَإِن كلمة " مَا " من أَلْفَاظ الْعُمُوم.

فُإِنَ قَيْل: إِن كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مُجملاً، فَمَا رُويتُاهُ يصلح مُفَسرًا (لَهُ) ، وَإِن كَانَ عَاما يصلح مُخَصّصا لَهُ، فَكَانَ الْمصير إلَى مَا روينَاهُ أولى.

(ص: ۳۲۵)

قيل لَهُ: الْعَمَل بِالْعَام وإجراؤه على عُمُومه أولى من التَخْصِيص، لأن (فِي) الْمصير إِلَى التَخْصِيص إِخْرَاج بعض مَا تنَاوله اللَّفْظ الْعَام أَن يكون مرَادا، وَفِيه الحكم على الْمُتَكَلِّم بِأَنَّهُ أَطَلَق الْكُلُ وَأَرَادَ الْبَعْض، وَهَذَا نوع مجَاز، وَالْمجَاز خلاف الأَصْل، وَلَو صلح هَذَا الحَدِيث أَن يكون مُخَصَصا، أَو مُفَسرًا (لما روينَاهُ، لصلح حَدِيث مَاعِز أَن يكون مُفَسرًا، أَو مُخَصَصا، أَو مُفَيّدا لحَدِيث أنيس عنْدكُمْ، كُذَلِك لاَ يصلح حَدِيث أبي سعيد مَاعِز أَن يكون مُفَسرًا، أَو مُخَصَصا، أَو مُقَيّدا لحَدِيث أنيس عنْدكُمْ، كُذَلِك لاَ يصلح حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ أَن يكون مُفَسرًا، (أَو مُخَصَصا، لَو مُقَيّدا لحَدِيث أنيس عنْدكُمْ، كُذَلِك لاَ يصلح حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ أَن يكون مُفَسرًا، (أَو مُخَصَصا) لحَدِيث ابن عمر / عندنا، بل نحمله على أَن المُرَاد بِالصَّدَقَة الْمُذَكُورَة فِيهِ الرَّكَاة، وَهِي زَكَاة التِّجَارَة، لِأَن قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: (" لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أسق صَدَقَة " جَاءَ مَقْرُونا بقوله عَلَيْهِ السَّلَام): " لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أَوَاقٍ مِن الْوَرق صَدَقَة ". وَهَذَا يرجح حمله على زَكَاة التِّجَارَة، لِأَن الْوَاجِب فِي النَّقُود وَالْعرُوض وَاجِد، إذْ مَن الْجَائِز أَن تكون قيمَة (خَمْسَة) أوسق على زَكَاة التِّجَارَة، لِأَن الْوَاجِب فِي النَّقُود وَالْعرُوض وَاجِد، إذْ مَن الْجَائِز أَن تكون قيمَة (خَمْسَة) أوسق عَنْ هُمَا اللَّهُ إِلَى مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ مُجَاهِد، وَإِبْرَاهِيم. كَذَا روى الطَّحَاوِيّ عَنْهُمَا.

(ص: ٣٦٦)

#### ذكر مَا فِي الحَدِيث الأول من الْغَرِيب

بعلا: هُوَ بِفَتْح الْبَاء، وَسَكُون الْعِين الْمُهْمَلَة، وَهُوَ الَّذِي يشرب بعروقه من الأَرْض، من غير سقِي من سَمَاء وَلَا غَيرهَا. هَكَذَا قَالَ الْهَرَوِيّ عَن أبي عبيد، ثمَّ قَالَ: وَقَالَ الْأَزْهَرِي: هَكَذَا فسره الْأَصْمَعِي، وَجَاء القتيبي وَغلط أَبَا عبيد، وَهُوَ بالغَلط أولي. قَالَ: وَهَذَا الصّنْف رَأَيْته بالبادية، وَهُوَ نخيل ينْبت فترسخ عروقها فِي المَاء وتستغني عَن مَاء السَّمَاء وَغَيره. والسواني: جمع سانية، وَهِي النَّاقة الَّتِي يسقى عَلَيْه، وَالْأَنْتَى عَلَيْه، وَالْأَنْتَى عَلَيْه، وَالْأَنْتَى بَالدُوالي. والغرب: الدَّلُو الْعَظِيم. (والدالية): المنجنون يديرها الْبَقَرَة، والناعورة يديرها المَاء

قَالَ الله تَعَالَى: {وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتَ معروشاتَ} . إِلَى قَوْله: {وَآتُوا حَقه يَوْم حَصَاده} أي إذا جمعتموه وآويتموه فِي رحالكُمْ، وَهَذَا عَام، وَلَيْسَ اسْنَتْ ِ ثَاء الْقصب والحشيش تَخْصِيص لهَذَا الْعَام، لِأَن الله تَعَالَى إنَّمَا أوجب الْحق فِيمَا يُؤْكَلِ.

فَإِن قيل: فقد رُوَى التِّرْمِذِيّ: عَن معَادْ رَضِي الله عَنهُ: " أَنه كتب إِلَى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يسْأَله عَن الخضروات - وَهِي الْبُقُول - فَقَالَ: لَيْسَ فِيهَا شَيْء ". وروى الدَّارَقُطْنِيّ: عَن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَيْسَ فِي الخضراوات صَدَقَة ".

قُيلَ لَهُ: أما الحَدِيثُ الْأُولُ: فقد قَالَ أَبُو عَيسنى: (إسْنَاد هَذَا الحَدِيث) لَيْسَ بِصَحِيح، وَلَيْسَ يَصح عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي هَذَا الْبَاب شَيْء ".

والْحَدِيثُ الثَّانِيَ: فِي الْمَنْدَةُ الصَّقْرُ، قَالَ ابْن حبَان: " يَأْتِي بالمقلوبات عَن الثِّقَات ". / (ص: ٣٦٧)

## بَابِ فِي الْعَسَلِ الْعشْر إِذَا أَخذ من أَرض الْعشْر

أَبُو دَاوُد: (وَأَخْرِجِهُ النَّسَائِيِّ وَأَخْرِجِ ابْنِ مَاجَهُ طُرِفًا مِنْهُ) عَن عَمْرُو بِن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جَده، قَالَ:
" جَاءَ هِلَال - أحد بني متعان - إِلَى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بعشور نحل (لَهُ) وَكَانَ سَأَلَهُ أَن يحمي وَاديا يُقَال لَهُ سلبة، فحمى لَهُ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ذَلِك الْوَادي، فَلَمَّا ولي عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ كتب سمُفيان بن وهب إلى عمر (بن الْخطاب يسْأَله عَن ذَلِك، فَكتب عمر): إِن أدّى إلَيْكُ مَا كَانَ يُؤدِي إِلَى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] (من عشور نحله) فاحم لَهُ سلبة، وَإِلّا فَإِنَّمَا (هُوَ) ذُبَاب غيث يَأْكُلهُ من شَاءَ ".

وَرورى أَحْمد بن حَنْبَل: عَن أبي (سيارة) المتعي قَالَ: " قلت يَا رَسُول الله:

(ص: ۳٦۸)

إِن لِي نحلا، قَالَ: أَد العشور، قَالَ: قلت يَا رَسُول الله: احم لِي جبلها، فحمى لي جبلها ".
فَإِن قَيلَ لَهُ: هَذَا الْقَوْل لَا يَقْدَح مَا لَم يبين عِلّة الْحَدِيث، فَإِن أَبَا دَاوُد (إِذَا) روى حَدِيثًا وَلَم يتَكَلَّم عَلَيْهِ يكون عَيْده حسنا، وَفِي قَول التَّرْمِذِيّ: " وَلَا يَصح عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي (هَذَا) كَبِير شَيْء ". عَدْده حسنا، وَفِي قَول التَّرْمِذِيّ: " وَلَا يَصح عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي (هَذَا) كَبِير شَيْء ". إِشَارَة إِلَى أَنه يَصح فِيه وَإِن كَانَ ذَلِكَ لَيْسَ بكبير، وَلَا يَنْزمنا قُول البُخَارِيّ، فَإِن الحَدِيث الصَّحِيح لَيْسَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ، وَلَيْسَ فِي الحَدِيث غير عَمْرو بن شُعَيْب وقد احْتج بحَديثه جماعة من الْمُحدثين. قَالَ أَبُو عِيسَى: " وَالْعَمَل على هَذَا عِنْد أَكثر أَهِل الْعَلم، وَبِه يَقُول أَحْمد وَإِسْحَاقِ ". ثَمَّ ظَاهر قَوْله تَعَالَى: {خُذ عُيسَ عَيسَى: " وَالْعَمَل على هَذَا عِنْد أَكثر أَهل الْعلم، وَبِه يَقُول أَحْمد وَإِسْحَاقِ ". ثَمَّ ظَاهر قَوْله تَعَالَى: {خُذ مِسَى: " وَالْعَمَل على هَذَا عِنْد أَكثر أَهل الْعلم، وَبِه يَقُول أَحْمد وَإِسْحَاقِ ". ثَمَّ ظَاهر قَوْله تَعَالَى: {خُذ مُن أَمْوَالهم صَدَقَة وَإِن كَانَت مجملة فَإِن الثَّمَل وَمَا تَجْرجه الصَّدَقَة (مَا) ، وَإِذا أُوجبت الصَّدَقَة كَانَت الْعَشْر، إِذْ لَا يُوجِب أَحد غَيره، وَلما أُوجِب الْعَشْر، قَلْه أَلْه أَوْل النَّمْرَة فِي أَرض الْخْرَاج فَلَا (شَيْء الْعَشْر، قَلْه أَرْ النَّمَرَة فِي أَرض الْخْرَاج فَلَا (شَيْء فِيه أَرض الْعَشْر وَلَذا كَانَ فِي أَرض الْخَرَاج فَلَا (شَيْء فَيه أَرض الْعَشْر يَجِب فِيهَا الْعَشْر وَكَذَلِكَ فِي الْعَسْر.

(ص: ۳۲۹)

## بَاب لَا يجْتَمع الْعشْر وَالْخَرَاج

لما روى الإمام أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ عَن حَمَّاد، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عَلْقَمَة، عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ / عَن النَّبِي [صلى الله عَنيه وسلم] أنه قال: " لَا يجْتَمع الْعشْر وَالْخَرَاج فِي أَرض مُسلم ". فَإِن قيل: هَذَا الْحَدِيثُ لَم يَصِح عَن أَبِي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ، إِذْ نَقله عَن يحيى بن عَنْبَسَة، وَهُو مَتْرُوك بِمرَّة، كَيف وقد انْفَرد أَبُو حنيفَة بِهَذَا الْمَذْهَب عَن جَمِيع الْعلمَاء، وَلَو صَحَ الْخَبَر لقَالَ بِهِ وَاحِد من الْعلمَاء غَيره، وقد نقل ابْن الْمُنْذر فِي كتاب " الإخْتِلَاف " مَذْهَب أهل الْعلم شرقا و غربا، في (أن) الْعشْر وَالْخَرَاج يَجْتَمِعَان، ثمَّ قَالَ: " وَذَهَبَ طَائِفَة قَلِيل عَددهَا، شَاذ قَوْلهَا، (لخروجها) عَن أَقْوَال أهل الْعلم، إلَى أَن الْعشْر وَالْخَرَاج لَا يَجْتَمِعَانِ، فَدلَّ على أَنه مخترع ".

يَّىلَ لَهُ: هَذِه الْمَسْأَلَةَ قَد اتَّفَق عَلَيْهَا أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ وَأَصْحَابِه كلهم أَجْمَعُونَ، وَلم نعلم أحدا مِنْهُم خَالفه فِيهَا، واشتهر عَنْهُم الاحْتِجَاج عَلَيْهَا بِهَذَا الْحَدِيث، وشهرة الحَدِيث تربو على صحَّته، إذْ هِيَ قريبَة من التَّوَاثُر، فَلَا يقْدَح فِي صِحَّته وشهرته رِوَايَة من لَا تقبل رِوَايَته، كَمَا لَا يقْدَح فِي عَلمنَا بِوُجُود بَغْدَاد خبر فَاسق يخبرنا بوجودها، وانفراد أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ بِهَذَا الْمَذْهَب عَن جَمِيع الْعلمَاء (ص: ٣٧٠)

- كَمَا رْعمت - لَا يقْدَح فِي صِحَة الحَدِيث، فَإِن ترك الْعلمَاء كلهم الْعَمَل بِالْحَدِيثِ لَا يقْدَح فِي صِحَته، كَحَدِيث الْوضُوء مِمَّا مِسته النَّار، فَلَا يقْدَح فِي صِحَّته ترك الْأَكْثَر.

وَقُوله: " وَلُو صَحَّ الْخَبَر لقَالَ بِهِ وَاحِد مِنْ الْعَلْمَاء غَيره ".

قيل لَهُ: الْعَمَل بِمُوجِب الْحَدِيث لَا يَدُل على صحّته، فَإِن أَنِمَة (الْأَمْصَار) اتَّفقُوا على الْعَمَل بِمُوجِب خبر معَاد بن جبل رَضِي الله عَنهُ فِي الْقياس، وَهُوَ لَيْسَ بِصَحِيح عِنْد أهل الحَدِيث، وَعمل أبي حنيفة رَضِي الله عَنهُ كَاف فِي صِحَة الحَدِيث، إِن كَانَ عمل بعض الْعلَمَاء بِالْحَدِيثِ يدل على صِحَته، فَإِن الْأَبْمَة كلهم تبع لَهُ وعائلة عَلَيْهِ، وانفراده بهذا القوْل دون غيره لا يدل على أنه مخترع (كما لا يدل انْفرَاد غيره بالْقوْل على أنه مخترع) وَقُول ابْن الْمُنْدر: " وَذَهَبِت طَائِفَة قَلِيل عَددها إِلَى أَن الْعشر وَالْخَرَاج لَا يَجْتَمِعَانِ ". لَيْسَ بصَحِيح، فَإِن أَصْحَاب أبي حنيفة رَضِي الله عَنهُ لَا ينْحَصر عَددهم، وَلا يَنْقَطِع مددهم، وَإِن كَانَ عَدهمْ قَلِيلا بِالنِّسْبَةِ إِلَى سَائِر الْعلَمَاء / فَلَيْسَ ذَلِك بقادح فيهم، فَإِن كل وَاحِد من الْأَئِمَة مَعَ أَصْحَابه بِهَذِهِ الْمَثْابة، فَظُهر بِهَذَا أَن ابْن الْمُنْدر قصد تعييرنا بالقلة فِي الْعدَد، فَنَقُول كمَا قَالَ بَعضهم:

ثُمَّ إِن أحدا من الْأَئِمَّة العادلة والجائرة لم يَأْخُذ الْعشْر من أَرض الْخراج، وَلَا الْخراج من أَرض الْعشْر، مَعَ كَثْرَة احتيال بَعضهم لأخذ أَمْوَال النَّاس وَكفى بِالْإِجْمَاع حجَّة. (بَاب)

لَا يخرص الرطب (تَمرا) فَيعلم مِقْدَاره (فَيسلم) إِلَى رب النّخل، وَيملك (ص: ٣٧١)

بذلك حق الله تَعَالَى (فِيهِ) ، وَيكون عَلَيْهِ مثله بمكيل ذَلِك تَمرا. إِذْ كَيفَ يجوز ذَلِك، وَقد يجوز أَن تصيب الثَّمَرَة بعد ذَلِك آفَة فتتلفها فَيكون مَا يُؤْخَذ من صَاحبهَا بَدَلا من حق الله تَعَالَى فِيهِ مأخوذا (بَدَلا) مِمَّا لم يسلم لَهُ.

وَلَيْسُ فِي الْأَحَادِيثِ المروية عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] (مَا يدل على أَن الثَّمَرَة كَانَت رطبا حِينَذِ فَيجْعَل لصَاحِبِهَا حق الله تَعَالَى بمكيله تَمرا يكون عَلَيْهِ نَسِيئَة. وَقد رُوِيَ عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]): "أنه نهى عَن بيع التَّمْر على رُؤُوس النَّخَل كَيْلا، وَنهى عَن بيع الرطب بِالتَّمْرِ نَسِيئَة ". وَإِنَّمَا أُرِيد بخرص ابْن رَوَاحَة ليعلم مِقْدَار مَا فِي أَيدي النَّاسِ من الثِّمَار فَيَأْخُذ مثله بِقَدرِهِ فِي أَيَّام الصرام، لَا أَنهم يملكُونَ شَيْئًا مَا يجب لله فِيهِ بِبَدَل لَا يَزُول ذَلِك الْبَدَل عَنْهُم.

البُخَارِيّ: عَن أبي حميد السَّاعِدِيّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " غزونا مَعَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] غَزْوَة تَبُوك، فَلَمَّا جَاءَ وَادي الْقرى إِذَا امْرَأَة فِي حديقة لَهَا، فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لأَصْحَابه: اخرصوا، وخرص رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عشرة أوسق، فَقَالَ لَهَا: أحصي مَا يخرج مِنْهَا ". وَمَن طَرِيقِ الطَّحَاوِيّ: حَتَّى أرجع إلَيْكُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى. فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُوك قَالَ: " أما أَنَّهَا ستهب اللَّيْلَة ريح شَدِيدَة فَلَا يقومن أحد، وَمن كَانَ مَعَه بعير فليعقله، فعقلناها، وهبت ريح شَدِيدَة، فَقَامَ رجل فألقته بجبل طَيء، وأهدى ملك أَيْلَة للنَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بغلة بَيْضَاء، وكساه بردا، وكتب لَهُم (ببحرهم)، فَلَمَّا أَتَى وَادي الْقرى قَالَ للْمَرْأَة: / كم جَاءَت حديقتك، قَالَت: عشرَة أوسق خرص رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] "

فَفِي َهَٰذَا الْحَدِيثِ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] خرص حديقتها، وأمرها أن تحصي مَا يَجِيء مِنْهَا حَتَّى يرجع إِلَيْهَا، قَذَلِك دَلِيل أَنْهَا لم تملك بِخرْصِهَا إِيَّاهَا مَا لم تكن مالكة لَهُ قبل

(ص: ۳۷۲)

ذَلِك، وَإِنَّمَا أُرِيد بذلك معرفَة مِقْدَار مَا فِي نخلها خَاصَّة، ثمَّ يَأْخُذ مِنْهَا (الزَّكَاة) فِي وَقت الصرام على

حسب مَا يجب (فِيهَا) .

فَإِن قَيلُ: رُوى أَبُو دَاوُد: عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت وَهِي تذكر شَأْن خَيْبَر: " كَانَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يبْعَث عبد الله بن رَوَاحَةَ إِلَى يهود، فيخرص النَّخل جِين يطيب قبل أَن يُؤْكَل مِنْهُ ". وَعَن سعيد بن الْمسيب، عَن عتاب بن أسيد: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أمره أَن يخرص الْعِنَب زبيبا كَمَا يخرص الرطب ".

قيل لَهُ: حَدِيث عَائِشَة فِي إِسْنَاده رجل مَجْهُول، وَحَدِيث ابْن الْمسيب مُنْقَطع لِأَن عتابا توقّي فِي الْيَوْمِ الله عَنهُ ومولد سعيد بن الْمسيب فِي خلَافَة عمر رَضِي الله عَنهُ

سنة خمس عشرة على الْمَشْهُور.

قَالَ القَاضِي أَبُو بكر ابْن الْعَرَبِيّ: " لَيْسَ فِي الْخرص حَدِيث يَصح إِلَّا وَاحِد وَهُوَ الْمُتَّفِق عَلَيْهِ، وَهُوَ مَا روينَاهُ فِي حديقة الْمَرْأَة، قَالَ: ويليه حَدِيث ابْن رَوَاحَة فِي الْخرص على الْيَهُود. وَهَذِه الْمَسْأَلَة عسرة جدا، لِأَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] تَبت عَنهُ خرص النّخل، وَلم يثبت عَنهُ خرص الزَّبِيب، وَكَانَ كثيرا فِي بِلَاده، وَلم يثبت عَنهُ خرص النّخل إِلَّا على الْيَهُود، لأَنهم كَاثُوا شُرَكَاء وَكَانُوا غير أُمَنَاء، وَأَما الْمُسلمُونَ قَلم يخرص عَلَيْهِم. قَالَ: وَلما لم يَصح حَدِيث سهل، وَلا حَدِيث ابْن الْمسيب، بَقِي (ص: ٣٧٣)

الْحَال وَقفا، فَلِأَن خرص على النَّاس (لحق) الْفُقَرَاء، لقد يجب أن يخرص عَلَيْهِم جَمِيع مَا فِيهِ الزَّكَاة".

#### ذكر الْغَريب

الْخرص: حزر مَا على النّخل من الرطب تَمرا، وَالْإسْم: الْخرص بِالْكَسْرِ، تَقول: كم خرص أَرْضك. والصرام: جذاذ النّخل.

بَاب لَا يُؤثر الْخلطَة فِي الْمَوَاشِي وَلَا فِي النَّقُود وَلَا فِي الْعرُوض وَلَا فِي الثِّمَار وَلَا فِي الثِّمَار وَلَا فِي الرُّروع

صَحَّ عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه قَالَ: " وَإِذا كَانَت (سَائِمَة) الرجل نَاقِصَة / عَن أَرْبَعِينَ شَنَاة وَاحِدَة فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلَّا أَن يَشْنَاء رَبِهَا ".

فَإِن قَيلَ: فقد صَحَّحَ عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أنه قَالَ: " وَلَا يجمع بَين مفترق، وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع خشية الصَّدَقَة، وَمَا كَانَ من خليطين فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ.

قيل لَهُ: المُرَاد بِهَذَا: الْجمع والتفريق فِي الْملك لَا فِي الْمَكَان، بِدَلِيل أَن من كَانَ لَهُ نِصَاب من السَّائِمَة فِي أَمكنة مُخْتَلَقَة، فالساعي يَأْخُذ مِنْهُ الرَّكَاة بِالْإِجْمَاع، وَمن كَانَ (ص: ٣٧٤)

لَهُ ثَمَانُون شَاة فَلَيْسَ للساعي أَن يَعْتَبِرهَا نصابين من الْعنم فَيَأْخُذ مِنْهُ شَاتين، وَكَذَلِكَ المَال الْمُقدر بالنصاب الْوَاحِد إِذَا كَانَ بَين اتْنَيْنِ، لَا يكون للساعي أَن يَجعله كَأَنَّهُ لَوَاحِد فَيَأْخُذ مِنْهُ الزَّكَاة، وَأَمَا التراجع فَتفسيره: إِذَا كَانَ مَانَة وَعِشْرُونَ بَين رجلَيْنِ لأَحَدهمَا تَمَانُون وَللْآخر أَرْبَعُونَ، وَجَبِت على كل وَاحِد فَتفسيره: إِذَا كَانَ مَانَة وَعِشْرُونَ بَين رجلَيْنِ لأَحَدهمَا تَمَانُون وَللْآخر أَرْبَعُونَ، وَجَبِت على كل وَاحِد مِنْهُمَا شَاة، فَإِذَا جَاءَ الْمُصدق وَأخذ من (عرض) ذَلِك شَاتين، كَانَ لصَاحب الثَّمَانِينَ أَن يرجع على صَاحب الأَرْبَعِين بِثلث شَاقين فَيرجع عَلَيْهِ ثلث شَاة شَاة مَن نصيب صَاحب الأَرْبَعِين ثلث شَاتين، وَبَقِي عَلَيْهِ ثلث شَاة أَخذه من نصيب صَاحب الثَّمَانِينَ فَيرجع عَلَيْهِ. وَالله أعلم.

#### بَابِ مِن مَاتَ وَعَلِيهِ زَكَاة سَقَطت عَنهُ فَلَا تُؤخذ من تركته

روى أَبُو بكر الرَّازِيّ: عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه قَالَ: " من كَانَ لَهُ نِصَاب تجب فِيهِ الزَّكَاة، وَمَال يبلغ بِهِ بَيت الله، ثمَّ لم يحج وَلم يزك سَأَلَ الرَّجْعَة، وتلا قَوْله تَعَالَى: {وأَنفقوا مِمَّا رِزقِناكم} الْآيَة " وَدلَالَة الْآيَة ظَاهِرَة على حُصُول التَّقْرِيط بِالْمَوْتِ، لِأَنَّهُ لَو لم يكن مفرطا (وَوَجَب) أَدَاؤُهَا من مَاله بعد مَوته، لكَانَتْ قد تحولت إلى المَال، فَيلْزم الْوَرَثَة إِخْرَاجِهَا، فَلَمَّا سَأَلَ الرَّجْعَة علمنَا أَن الْأَدَاء قد فَاتَ، وَأَنه لَا يتَحَوَّل إِلَى المَال وَلَا يُؤْخَذ من تركته بعد مَوته، إلَّا أَن تتبرع الْوَرَثَة. (ذكر الْغَريب:)

فْلَان يُؤمن بالرجعة: أَي بِالرُّجُوعِ إِلَى الدُّنْيَا. (ص: ٣٧٥)

#### بَابِ الْفَقِيرِ من لَهُ أدنى شَيْء

قَالَ الله تَعَالَى: {يَحْسبهُم الْجَاهِل أَغْنِيَاء من التعفف} . وَجه الدّلَالَة من هَذِه الْآيَة أَن الْجَاهِل لَا يحْسب الْفَقِير غَنِيا إِلَّا وَله ظَاهر جميل وبزة حَسنَة، فَدلَ على أَن ملكه / لبَعض مَا يُغْنِيه لَا يسلبه صفة الْفقر.

## بَابِ لاتحرم الصَّدَقَة إِلَّا على من ملك مِائتي دِرْهَم أو مَا يساويها

الطَّحَاوِيّ: عَن عبد الحميد بن جَعْفَر، عَن أَبِيه، عَن رجل من مزينة، أَنه أَتَى أمه فَقَالَت: يَا بني لَو ذهبت إِلَى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَسنَألته، قَالَ: فَجئت إِلَى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]، وَهُوَ قَائِم يخْطب، وَهُوَ يَقُول: " من اسْتَغْنى أغناه الله، وَمن استعف أعفه الله، وَمن سنَألَ النَّاس وَله خَمْسنَة أَوَاقٍ فقد سنَألَ الحافا ".

فَإِن قيل: فقد رُوِي أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " من سأَلَ وَله أُوقِيَّة أَو عدلها فقد سأَلَ إلحافا

.. قيل لَهُ: (إِذْ) (قد) حصل التَّعَارُض فَلَا بُد من النَّظر، قَالَ الطَّحَاوِيّ (ص: ٣٧٦) رَحمَه الله: " رَأينَا الصَّدَقَة لَا تَخْلُو من أحد وَجْهَيْن: إِمَّا أَن تكون حَرَامًا لَا يحل مِنْهَا إِلَّا مَا يحل من الْأَشْيَاء الْمُحرمَة عِنْد الضررة إلَيْهَا، أَو تكون تحل لمن ملك مِقْدَارًا من المَال. فَرَأَيْنَا من ملك دون مَا يغديه ويعشيه كَانَت الصَّدَقَة حَلَالا لَهُ بالاِتِقَاقِ، فَخرج بذلك حكمها من حكم الأَشْيَاء الْمُحرمَة الَّتِي تحل عِنْد الضَّرُورَة، أَلا ترى أَن من اضْطر إِلَى الْميتَة أَن الَّذِي يحل مِنْهَا مَا يمسك بِهِ نَفسه لَا مَا يشبعه، حَتَّى يكون لَهُ غداء أَو يكون لَهُ عشمَاء، فَلَمَّا كَانَ الَّذِي يحل لَهُ من الصَّدَقَة، هُوَ بِخِلَافُ مَا يحل من الْميتَة عِنْد الضَّرُورَة، ثَبت أَنَّهَا إِنَّمَا تحرم على من ملك مِقْدَارًا مَا، فَنَظَرْنَا فِي ذَلِك الْمِقْدَار مَا هُوَ فَرَأَيْنَا من ملك دون الضَّرُورَة، ثَبت أَنَّهَا حَلَل لمن ملك دون مَا يغديه، وَدون مَا يعشيه، لم يكن بذلك غَنِيا، وكَذَلِكَ من ملك أَرْبَعِينَ درهما، أو خمسين درهما، أو مَا مِنتَيْنِ كَانَ غَنِيا فمالك غَيرهَا غير غَنِي، فَتَبت أَنَّهَا حَلَل لمن ملك دون مِائتَيْنِ، فَإِذَا ملك مِائتَيْنِ كَانَ غَنِيا فمالك غيرهَا غير غَنِي، فَتَبت أَنَّهَا حَلَل لمن ملك دون مِائتَيْنِ، فَإِذَا ملك مِائتَيْنِ كَانَ غَنِيا فمالك غيرهَا غير غَنِي، فَتَبت أَنَّهَا حَلَل لمن ملك دون مَائتَيْنِ، فَإِذَا ملك مِائتَيْنِ كَانَ غَنِيا فمالك غيرهَا غير غَنِي، فَتَبت أَنَّهَا حَلَل لمن ملك دون مِائتَى دِرْهَم ".

# بَاب يجوز دفع الزَّكَاة إِلَى صنف وَاحِد من الْأَصْنَاف الْمَذْكُورَة فِي الْآيَة

قَالَ الله تَعَالَى: {إِن تبدوا الصَّدقَات فَنعما هِيَ وَإِن تخفوها وتؤتوها الْفُقَرَاء فَهُوَ خير لكم} . وَذَلِكَ عُمُوم فِي جَمِيع الصَّدقَّات، لِأَنَّهَا اسْم جنس، لدُخُول الْألف وَاللَّام عَلَيْهِ فاقتضت الْآيَة (دفع) جَمِيع الصَّدقَات إِلَى / صنف من الْمَذْكُورين. فَدلَّ على (أن) مُرَاد الله تَعَالَى فِي ذكر الْأَصْنَاف إِنَّمَا هُوَ بَيَان أَسبَاب (ص: ٣٧٧)

الْفقر لَا قسمته على ثَمَانِية. وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {وَفِي أَمْوَالهم حق مَعْلُوم، للسَّائِل والمحروم} ، وقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَات} عُمُوم فِي سَائِر الصَّدَقَات وَمَا يحصل فِي كل زمَان، وَقُوله: {للْفُقَرَاء} إِلَى آخِره، عُمُوم فِي سَائِر الْمَوْجُودين وَمن يحدث، وَمَعْلُوم أَنه لم يرد قسْمَة كل مَا يحصل من الصَّدَقَة فِي الْمَوْجُودين، وَمن يحدث مِنْهُم لِاسْتِحَالَة إِمْكَان ذَلِك إِلَى أَن تقوم السَّاعَة، فَوجَبَ أَن تُجزئ صَدَقَة عَام الْمَوْجُودين، وَمن يحدث مِنْهُم لِاسْتِحَالَة إِمْكَان ذَلِك إِلَى أَن تقوم السَّاعَة، فَوجَبَ أَن تُجزئ صَدَقَة عَام وَاحِد لصنف وَاحِد وَإِعْطَاء صَدَقَة عَام تَانِي لصنف آخر، وكَذَا على مَا يرى الإِمَام قسمته، ولَا خلاف أَن الْفُقَرَاء لا يستحقونها بِالشَّركَة، و (إِنَّه) يجوز أَن يحرم الْبَعْض وَيُعْطِي الْبَعْض، فَوَجَبَ أَن يجوز إعْطَاء بعض الْفُقَرَاء. وَيدل عَلَيْهِ أَيْضا قَوْله تَعَالَى: {والعاملين عَلَيْهَا بِقدر عَمَلهم، فَوَجَبَ فَسَاد قُول من ذهب إلَى خلاف هَذَا.

## بَاب لَا يجوز دفع الزَّكَاة إِلَى غَنِي الْغُزَاة

التِّرْمِذِيّ: عَن عبد الله بن عَمْرو رَضِي الله عَنْهُمَا، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ وَلَا لذِي مرّة سوى "

وَعنهُ: عَنَ آَبْنَ عَبَّاسٌ رَضِي الله عَنْهُمَا أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بعث معَاذًا إِلَى الْيمن فَقَالَ لَهُ: " إِنَّك تَأْتِي قوما أهل كتاب، فادعهم إِلَى شُهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَنِّي

(ص: ۳۷۸)

رَسُول الله، فَإِن هم أطاعوا لذَلِك فأعلمهم أن الله افْترض عَلَيْهِم خمس صلوَات فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة، فَإِن هم أطاعوا لذَلِك فأعلمهم أن الله افْترض عَلَيْهم صَدَقَة فِي أَمْوَالهم تُؤْخَذ من أغنيائهم وَترد على فقرائهم ". فَإِن قيل: فقد روى أَبُو دَاوُد: أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:

" لَا تَحْلُ الصَّدَقَّة لَغَنِيَّ إِلَّا لَخُمسة الْعَامِل عَلَيْهَا، والغازي فِي سَبِيل الله، والغارم، أو لرجل اشْتَرَاهَا بمَالِه، أو مسكين تصدق عَلَيْهِ فأهداها لَغَنِيّ ".

قيل لَهُ: قد يكون الرجل غَنيا فِي أَهله وبلده، بدار يسكنها وأثاث يتأثث بِهِ فِي بَيته، وخادم يَخْدمه، وَفرس يركبه، / وَله فضل مِائتي دِرْهَم أَو قيمتها، وَلَا تحل لَهُ الصَّدَقَة، فَإِذا عزم على الْخُرُوج إِلَى الْغَزْو، وَاحْتَاجَ مِن آلَات السّفر وَالسّلَاح وَالْعدة إِلَى مَا لم يكن مُحْتَاجا إِلَيْهِ فِي حَال إِقَامَته، فينفق الْفضل على السّلَاح وآلات الْعدة فَيجوز لَهُ أَخذ الصَّدَقَة وَهُوَ غَنِي فِي (هَذَا الْوَجْه) فَهَذَا معنى الحَدِيث.

## بَابِ إِذَا دَفِعِ الزَّكَاةِ إِلَى مِن ظَنَّهِ أَنِهُ أَهُ لَهَا فَظهر بِخِلَافِهِ أَجزَأَهُ

البُخَارِيّ عَن معن بن يزِيد رَضِي الله عَنهُ (حَدثهُ) قَالَ: " بَايَعت (ص: ٣٧٩)

رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنا وَأبي وجدي وخطب عَلَيْ فأنكحني وخاصمت إلَيْهِ، وَكَانَ أبي يزيد أخرج دَنَانِير يتَصَدَّق بهَا فوضعها عِنْد رجل فِي الْمَسْجِد، فَجَنْت فأخذتها فَأَتَيْته بهَا، فَقَالَ: وَالله مَا إِياكُ أَردْت فَخَاصَمته إِلَى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ: لَكُ مَا نَوَيْت يَا يزيد وَلَكُ مَا أخذت يَا معن ". (وَعنهُ: عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " قَالَ رجل: لأتصدقن بصدقة، (فَخرج بصدقة على سارِق، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكُ الْحَمد لأتصدقن (بصدقة ) فَخرج بِصدَقَته فوضعها فِي يَد زَانِيَة، فَأَصْبحُوا يتحدثون تصدق اللَّيْلَة على الله عَلى رَانِيَة، فَأَصْبحُوا يتحدثون تصدق اللَّيْلَة على الله عَلَى اللهُمَّ لَكُ الْحَمد وَانِيَة، فَأَصْبحُوا يتحدثون تصدق اللَّيْلَة على وَانِيَة، فَأَصْبحُوا يتحدثون تصدق اللَّيْلَة على اللهُمَّ لَك الْحَمد واعلى زَانِيَة فوضعها فِي يَد غَنِي، فَأَصْبحُوا يتحدثون تصدق على عَني، فَأَتي - يَعْنِي فِي يتحدثون تصدق على عَني، قَالَ: اللَّهُمَّ لَك الْحَمد على سَارِق وعَلى زَانِيَة وعَلى غَنِي، فَأَتي - يَعْنِي فِي الْمَنَام - فَقيل لَهُ: أما صدقتك على سَارِق فَلَعَلَهُ أَن يستعف عَن سَرقته، وَأَما الزَّانِيَة فلعلها أَن تستعف عَن زَاهَا، وَأَما الْغَنِيّ قَلَعَلَهُ أَن يعْتَبر فينفق مِمَّا أَعْطَهُ أَن يستعف عَن اللهُ وَأَما الزَّانِيَة فلعلها أَن تستعف عَن زاهَاها، وَأَما الْقَاتِيّ قَلَعَلُهُ أَن يعْتَبر فينفق مِمَّا أَعْطَاهُ الله ".

وَقد ذهب الْحسنَ الْبَصْرِي إِلَى مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ، لِأَنَّهُ قد اجْتهد وَأَعْطى فَقيرا عِنْده وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الِاجْتِهَاد، وَلِأَن الصَّدَقَة إِذا خرجت من مَال الْمُتَصَدِّق على نِيَّة الصَّدَقَة أَنَّهَا جازية عَنْهُ حَيْثُ وَقعت مِمَّن بسط إِلَيْهَا يدا إذا كَانَ مُسلما بدَلِيل هَذَا الحَدِيثُ) .

(ص: ۳۸۰)

# بَابِ لَا يجوز للْمَرْأَة أَن تدفع إِلَى زَوجِهَا زَكَاة مَالْهَا كَمَا لَا يجوز للزَّوْج أَن يدْفع زَكَاة مَاله إلَيْهَا

وَلَيْسَ الْمَانِع مِن إِعْطَاء زَوجته مِن زَكَاة مَالِه وجوب النَّفْقَة عَلَيْهِ وَلِكنه السَّبَب / الَّذِي بَينهَا وَبَينه فَصَارَ كالسبب الَّذِي بَينه وَبَين وَالِديهِ.

فإن قيل: روى (البُخَارِيّ) عَن زَيْنَب امْرَأَة عبد الله قالَت: كنت في الْمَسْجِد فَرَأَيْت النّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ: " تصدقن وَلَو من حليكن، وَكَانَت زَيْنَب تنْفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالَت لعبد الله: سل رَسُول الله [صلى الله عَلَيْه وَسلم] أيجزئ عني أَن أنْفق عَلَيْك وعَلى أَيْتَام في حجري من الصَّدَقَة؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْه وَسلم] ، فَانْطَلَقت إلَى النّبِي [صلى الله عَلَيْه وَسلم] فوجدت امْرَأَة من الأنْصَار على الْبَاب حَاجَتها مثل حَاجَتي، فَمر علينا بِلَال فَقُلْنَا سل النّبِي [صلى الله عَلَيْه وَسلم] فوجدت امْرَأَة من الأنْفق على زُوجي وأيتام في حجري؟ وَقُلْنَا: لَا تجزينا، (فَدخل) فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: من هما؟ قَالَ: رَيْنَب، قَالَ: أَي الزيانب، قَالَ: امْرَأَة عبد الله، فَقَالَ النّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : (نعم لَهَا) أَجْرَان، أجر الْقَرَابَة وَأَجر الصَّدَقَة ".

قيل لَهُ: هَذَا مَحْمُول على صَدَقَة التَّطَوُّع بِدَلِيل مَا روى الطَّحَاوِيّ: " عَن ريطة بنت عبد الله امْرَأَة عبد الله بن مَسْعُود، وَكَانَت امْرَأَة صنعاء، وَلَيْسَ

(ص: ۳۸۱)

لعبد الله بن مَسْعُود مَال فَكَانَت تَنْفق عَلَيْهِ وعَلى وَلَده من مَالهَا، فَقَالَت: لقد شغلتني أَنْت وولدك عَن الصَّدَقَة فَمَا أَسْتَطِيع أَن أَتصدق مَعَكُمَا بِشَيْء، فَقَالَ: مَا أحب إِن لم يكن لَك فِي ذَلِك أجر أَن تفعلي، فَسَأَلت رَسُول الله، إنِّي امْرَأَة لي صَنْعَة أبيع مِنْهَا، وَلَيْسَ رَسُول الله، إنِّي امْرَأَة لي صَنْعَة أبيع مِنْهَا، وَلَيْسَ لوَلَدي وَلَا لزوجي شَيْء، فشغلوني فَلا أتصدق فَهَل لي فيهم أجر فَقَالَ: لَك فِي ذَلِك أجر مَا أنفقت عَلَيْهِم "

فَفِي هَذَا الحَدِيثُ (دَلِيلِ على) أَن تِلْكَ الصَّدَقَة مِمَّا لَم يكن فِيهِ زَكَاة، وريطة هَذِه (هِيَ) زَيْنَب امْرَأَة عبد الله كَانَت لَهُ امْرَأَة غَيرهَا فِي زَمن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]. وَالدَّلِيل (على) أَن تلْكَ الصَّدَقَة كَانَت تَطَوَّعا قَوْلهَا: كنت امْرَأَة صنعاء أصنع بيَدي فأبيع من ذَلِك فأنفق على عبد الله. فكانَ قَول رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] الَّذِي فِي هَذَا الحَدِيث، وَالَّذِي فِي غَيرِه، جَوَابا لسؤالها، وَفِي حَدِيث ريطة (هَذِه): كنت أَنْفق من ذَلِك على عبد الله وعلى وَلَده مني، وقد أَجمعُوا على أَن الْمَرْأَة لَا يجوز لَهَا ريطة (هَذِه): كنت أَنْفق من ذَلِك على عبد الله وعلى وَلَده مني، وقد أَجمعُوا على أَن الْمَرْأَة لَا يجوز لَهَا أَن تنْفق على وَلَدهَا لَيْسَ من الزَّكَاة فَكَذَلِك مَا أَنفقت على زَوجها لَيْسَ من الزَّكَاة فَكَذَلِك مَا أَنفقت على أَن

## بَابِ أَخذ الصَّدَقَة إِلَى الإِمَام

قَالَ الله تَعَالَى: {خُذ من أَمْوَالهم صَدَقَة} ، وَإِذا كَانَ الْأَخْذ إِلَى الإِمَام فأداها الْمَالِك إِلَى من يجب أَدَاقُهَا إِلَيْهِ لم يجز لِأَن حق الإِمَام فِي الْأَخْذ قَائِم فَلَا سَبِيل لَهُ (ص: ٣٨٢)

إِلَى إِسْقَاطُه، وَلِأَن مانعي الزَّكَاة قَالُوا لأبي بكر رَضِي الله عَنهُ: نزكي وَلَا نؤديها إِلَيْك، قَالَ لَا وَالله حَتَّى آخذها كَمَا آخذها رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم].

قَفِي هَذَا (دَلِيل) أَن مانعها من الإِمَام بعد الاعْتِرَافَ بِوُجُوبِهَا يسْتَحق الْقِتَالِ وَثَبِت أَن من أدى صدقات مواشيه إلى الْفُقَرَاء، أَن الإِمَام لَا يحْتَسب بها، وَأَنه مَتى امْتنع من دَفعهَا إِلَى الإِمَام قَاتله عَلَيْهَا، وَهَذَا فِي صدقات الْمُوَاشِي، وَأَمَا زَكَاة الْأَمْوَال فَإِن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَأَبا بكر وَعمر رَضِي الله عَنْهُم صدقات الْمَوَاشِي، فَلَمَّا كَانَ أَيَّام عُثَمَان، خطب النَّاس فَقَالَ: " هَذَا شهر كَانُوا يأخذونها كَانَ عَلَيْهِ دين فليؤد، ثمَّ ليزك بَقِيَّة مَاله " فَجعل الْأَدَاء إِلَى أَرْبَاب الْأَمْوَال وصاروا بِمَنْزِلَة الوكلاء للْإِمَام فِي أَدَائِهَا.

#### بَابِ مِقْدَارِ صَدَقَة الْفطر من الْبر نصف صناع

التَّرْمِذِيّ: عَن عَمْرِو بِن شُنعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بعث مناديا فِي فجاج مَكَّة: " أَلا إِن صَدَقَة الْفطر وَاجِبَة على كل مُسلم ذكر أَو أُنثى، حر أَو عبد، صَغِير أَو كَبِير، مدان من قَمَح، (وسواه) صَبَاع (من طَعَام) ".

قَالَ أَبُو عِيسَىٰ: هَذَا حَدِيث حسنْ (غَريب) .

وَعنهُ: عَن ابْن عَمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: " فرض رَسنُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] صَدَقَة الْفطر (ص: ٣٨٣)

على الذّكر وَالْأُنْثَى، وَالْحر والمملوك، صَاعا من تمر، أو صَاعا من شعير (قَالَ): فَعدل النَّاس إِلَى نصف صَاع من بر". قَالَ أَبُو عِيسنى: " هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح. وَقَالَ بعض أهل الْعلم من أَصْحَاب النّبِي

[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] (وَ غَيرهم) يجب من كل (شَيْء) صَاع إِلَّا من الْبر فَإِنَّهُ يُجزئ نصف صَاع، وَهُوَ قُول سنفْيَان الثَّوْرِيّ وَابْنِ الْمُبَارِك ".

#### بَابِ الصَّاعِ ثَمَانِيَة أَرْطَال بالعراقي

الطَّحَاوِيّ: عَن مُجَاهِد قَالَ: " دَخَلنَا على عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا فَاسْتَسْقَي بَعْضنَا، فَأَتى بعس، قَالَت: كَانَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يغْتَسل بِمثل هَذَا: قَالَ مُجَاهِد: فحزرته فِيمَا أَحْزِرْ / ثَمَانِيَة أَرْطَال تِسْعَة أَرْطَال عشرَة أَرْطَال ". فَلم يشك مُجَاهِد فِي الثَّمَانِية.

وَ عنهُ: عَن أنس بن مَالك رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يتَوَضَّأ. بِالْمدِّ وَهُوَ رطلان ".

(ص: ۲۸٤)

فَإِن قيل: فِي سَنَد هَذَا الحَدِيث: الْحمانِي، وَقد قَالَ أَحْمد: " كَانَ يكذب ". قيل لَهُ: سَيَأْتِي الْجَواب عَن هَذَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

فَإِن قيل: فقد روى الطَّحَاوِيّ: عَن أبي يُوسئف قَالَ: "قدمت الْمَدِينَة فَأَخْرِج (إِلَيِّ) مِن أَثِق بِهِ صَاعا، فَقَالَ: هَذَا صَاعِ النَّبِي [صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم] فقدرته فَوَجَدته خَمْسَة أَرْطَالَ وَثَلْثَ رَطْلَ ". وَسمعت (ابْن أبي عمرَان) يَقُول: " إِن الَّذِي أخرج هَذَا لأبي يُوسئف هُوَ مَالك بِن أنس ". (وَسمعت) أَبَا حَازِم يَقُول: يذكر أَن مَالِكًا سُئِلَ عَن ذَلِك فَقَالَ: " تحرى عبد الْملك لصاع عمر بن الْخطاب ". فَكَأَن مَالِكًا لَما تَبت عِنْده أَن عبد الْملك تحرى ذَلِك من صاع عمر وَصاع عمر صاع النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أطلق عَلَيْهِ أَنه صَاع رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] .

قيلِ: وَقدر صَاع عمر على خلاف ذَلِك.

الطَّحَاوِيّ: عَن مُوسَى بن طَلْحَة قَالَ: " الْحَجَّاجِي صَاع عمر بن الْخطاب ". وَعنهُ: عَن إِبْرَاهِيم قَالَ: " عيرنا لصاع (عمر) فوجدناه حجاجيا، والحجاجي عِنْدهم ثَمَانِيَة أَرْطَال بالعراقي ".

(ص: ۵۸۳)

وَعنهُ: عَن إِبْرَاهِيمِ قَالَ: " وضع الْحجَّاجِ قفيزة على صاع عمر ". فَهَذَا أولى مِمَّا ذكره مَالك من تحري عبد الْملك، لِأَن التَّحَرِّي لَيْسَ مَعَه حَقِيقَة.

فَإِن قيل: فقد رُوِيَ غَنَّ عَائِشَهَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت: "كنت أَغْتَسِل أَنا وَرَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] من إِنَاء وَاحِد هُوَ الْفرق ". وَالْفرق: ثَلَاثَة آصَع كَانَ مَا يغْتَسل بِهِ كل وَاحِد مِنْهُمَا صَاعا وَنصفا، فَإِذا كَانَ ذَلِك ثَمَانِيَة أَرْطَال كَانَ الصَّاعِ ثَلْثَيهما وَهُوَ خَمْسَة أَرْطَال وَثَلْث (رَطْل).

قَيل لَهُ: إِنَّمَا فِيهِ ذَكر الْفرق الَّذِي كَانَ يغْتَسَلْ بِهِ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم] وَهِي لم تذكر مِقْدَار المَاء الَّذِي يكون فِيهِ هَل هُوَ (ملؤه) أَو أقل من ذَلِك، فقد يجوز أَن يكون (يغْتَسل وَهُوَ تَمَانِيَة، وَيجوز أَن يكون) كَانَ يغْتَسل وَهُوَ أقل من مَائه مِمَّا هُوَ صَاعَانٍ، فَيكون كل وَاحِد مِنْهُمَا مغتسلا بِصَاعِ من مَاء، ويكون معنى هَذَا الحَدِيث مُوَافقا لمعاني الْأَحَادِيث الَّذِي رويت عَن رَسُولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: "وَيكون معنى هَذَا الحَدِيث مُوافقا لمعاني الْأَحَادِيث الَّذِي رويت عَن رَسُولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: "وَلَيْسَ فِيهِ مِقْدَارٍ وزن الصَّاع كم هُوَ، / وَفِي حَدِيث مُجَاهِد عَن عَائِشَة ذكر وزن مَا كَانَ يغْتَسل بِهِ وَهُو تَمَانِيَة أَرْطَالَ، فَتَبت بذلك مَا صححت عَلَيْهِ هَذِه الْآثَار وجمعت، وكشفت مَعَانِيهَا أَنه كَانَ يغْتَسل من إِنَاء هُوَ الْفرق وَصَاع وَرْنه ثَمَانِيَة أَرْطَالَ.

(ص: ۳۸٦)

البُخَارِيّ وَمُسلَم: عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " إِنَّمَا الصَّدَقَة عَن ظهر غنى ". وَلِأَن الله تَعَالَى لم يَأْمر بِأخذ الصَّدَقَة من الْفُقَرَاء بل بدفعها إِلَيْهِم. فَإِن قيل: فقد روى أَبُو دَاوُد، عَن عبد الله بن تَعْلَبَة - أَو تَعْلَبَة بن عبد الله - بن أبي صعير، عَن أبيه قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " صَاع من بر أَو قَمح على كل اثْنَيْنِ صَغِير أَو كَبِير، حر أَو عبد، ذكر أَو أَنْتَى، أما غنيكم فيزكيه الله تَعَالَى وَأما فقيركم فَيرد الله تَعَالَى عَلَيْهِ أَكثر مِمَّا (أَعْطَى) ". قيل لَهُ: فِي سَنَده، النَّعْمَان بن رَاشد وَلَا يحْتَج بحَديثه. (ص: ٣٨٧)

#### بَاب يجب على المولى صدَقة الفطر عن عبده الْكَافِر

البُخَارِيّ: عَن نَافِع، عَنِ ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: " فرض رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] صَدَقَة الْفطر صَاعا من شعير أو صَاعا من تمر على الصَّغِير وَالْكَبِير، وَالْحر الْمَمْلُوك ". فَإِن قيل: فقد روى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فرض زَكَاة الْفطر صَاعا من تمر، أو صَاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أُنثَى من الْمُسلمين ". فطريق التَّوْفيق أَن قيل لَهُ: هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ غير وَاحِد عَن ابْن عمر لم يذكر فِيهِ " من الْمُسلمين "، فطريق التَّوْفيق أَن يكون ابْن عمر سَمعه من النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مرَّتَيْنِ، مرّة عَاما وَمرَّة خَاصًا، لَكِن الظَّاهِر (أَنه) سمع أولا مِنْهُ الْخَاص، ثمَّ سمع بعده الْعَام. وَيبِعد أَن يكون سمع الْعَام أولا ثمَّ سمع الْخَاص، الله عَليْهِ وَسلم] الله عَنه أولا مِنْهُ الْخَاص، ثمَّ سمع بعده الْعَام، وَفِي التَّانِي (تَقْرِير) مَا تَنَاوله، (والتقرير) أولى من الْإِبْطَال. وَإِلَى هَذَا ذهب سَفْيَان الثَّوْرِيّ وَابْن الْمُبَارِك وَإِسْحَاق وَعَطَاء وَالنَّخَعِيّ رَحِمهم الله تَعَالَى.

صفحة فارغة (ص: ۳۸۹)

#### كتاب الصيام

#### بَابِ إِذَا غُم هِلَالِ رَمَضَانِ كملت عدَّة شعْبَانِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا

البُخَارِيّ: / عَن مُحَمَّد بِن زِيَاد قَالَ: سَمِعت أَبَا هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ يَقُولَ: قَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] " صُومُوا لرُوْيْتِه، وأفطروا لرُوْيَتِه، فَإِن غم عَلَيْكُم فأكملوا عدَّة شعْبَان ثَلَاثِينَ ". البُخَارِيّ وَمُسلم: عَن عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ذكر رَمَضَان فَقَالَ: " لَا تَصُومُوا حَتَّى تروا الْهلَال، وَلَا تفطروا حَتَّى تروه، فَإِن غم عَلَيْكُم فاقدروا لَهُ ". (ص: ٣٩٠)

#### ذكر الْغَريب

غم عَلَيْكُم: يَعْنِي استتر، من قَوْلك: غممت الشَّيْء إِذا سترته وغطيته فَهُوَ مغموم. وَقَوله: فاقدروا لَهُ: ذهب بعض الْعَلَمَاء إِلَى أَن المُرَاد بِهِ التَّقْدِير بِحِساب الْقَمَر فِي الْمنَازل، أَي اقدروا لَهُ منَازِل الْقَمَر فَإِنَّهُ يدلكم على أَن الشَّهْر تِسْعَة وَعِشْرُونَ أَو تَلَاثُونَ. قَالَ بعض أهل الْعلم: وَهَذَا خطاب لمن خصته الله بِهَذَا الله عِهْذَا الله عَلَم، وَقُوله: فأكملوا الْعدة تَلَاثِينَ يَوْمًا للعامة. وَالله أعلم.

## بَابِ لَا بَأْسِ بِصَوْم يَوْم الشَّك تَطَوّعا

مَالك: " أنه سمع أهل الْعلم ينهون عَن أن يصام (الْيَوْم) الَّذِي يشك فِيهِ من شَعْبَان إِذَا نوى بِهِ صِيَام رَمَضَان، وَلَا يرَوْنَ بصيامه تَطَوّعا بَأْسا ". وَمَا رُوِيَ أَن عمارا قَالَ: " من صَامَ الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ فقد عصى أَبَا الْقَاسِم " مَحْمُول على أنه صَامَهُ نَاوِيا أَنه من رَمَضَان، كَقَوْلِه عَلَيْهِ السَّلَام: " لَا تقدمُوا صَى أَبَا الْقَاسِم " مَحْمُول على أَنه صَامَهُ نَاوِيا أَنه من رَمَضَان، كَقَوْلِه عَلَيْهِ السَّلَام: " لَا تقدمُوا صَى مُرَاد مَالَ عَلَيْهِ السَّلَام عَلَيْهِ السَّلَام قَلَ اللهُ بَن جَراد قَالَ: " أَصْبَحْنَا يَوْم الثَّلَاثِينَ صياما، وَكَانَ الشَّهْر قد أَعْمِي علينا، فأتينا النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فوجدناه مُفطرا،

(ص: ۳۹۱)

فَقلت: يَا نَبِي الله صمنا الْيَوْم قَالَ: أفطروا إِلَّا أَن يكون رجل يَصُوم هَذَا الْيَوْم فليتم صَوْمه، لِأَن أفطر يَوْمًا من رَمَضَان. من رَمَضَان. من رَمَضَان. من رَمَضَان. قَفِي مَذَا كِفَايَة عَمَّا سواهُ. قَالَ الْخَطِيب: فَفِي هَذَا كِفَايَة عَمَّا سواهُ.

قلت: قَالَ أَبُو الْفَرَج ابْن الْجَوْزِيّ رَحمَه الله: " لَا تكون عصبية أبلغ من هَذَا، فليته روى الحَدِيث وَسكت عَنهُ، فَأَما أَن يعلم عَيبه وَلَا يذكرهُ ثمَّ يمدحه ويثني عَلَيْهِ وَيَقُول فِيه كِفَايَة عَمَّا سواهُ، فَهذَا مِمَّا أزرى بِهِ علمه. أتراه مَا علم أَن أحدا يعرف قبح مَا أَتَى بِهِ، كَيفَ وَهَذَا ظَاهَر لكل من شم شَيئا من علم الحَدِيث / فكيف بِمن أوغل فِيهِ، أتراه مَا علم أَن فِي الصَّحِيح من روى حَدِيثًا يرى أَنه كذب فَهُو أحد الْكَاذِبين، وَهَذَا الحَدِيثُ مَوْضُوع على ابْن جَراد وَلَا أصل لَهُ عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، ولَا ذكره أحد من الْأَئمَّة الَّذين جمعوا السّنَن وترخصوا فِي الضّعَاف، وَإِنَّمَا هُوَ مَذْكُور فِي نُسْخَة يعلى بن الْأَشْدَق، قَالَ أَبُو رُرْعَة: يعلى بن الْأَشْدَق عَن عَمه عبد الله زرْعَة: يعلى بن الْأَشْدَق عَن عَمه عبد الله بن جَراد عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَحَادِيث كَثِيرَة مُنكرة، وَهُو وَعَمه غير معروفين. وقَالَ بن جَراد عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَحَادِيث كَثِيرَة مُنكرة، وَهُو وَعَمه غير معروفين. وقالَ

البُخَارِيّ: يعلى لَا يكْتب حَدِيثه. وَقَالَ أَبُو حَاتِم ابْن حبَان: لَقِي يعلى عبد الله بن جَراد، فَلَمَّا كبر اجْتمع عَلَيْهِ مِن لَا دين لَهُ، فوصفوا لَهُ مَا يواتي نُسْخَة عبد الله بن جَراد. فَجعل يحدث بهَا وَهُوَ لَا يدْرِي، لَا تحل الرّوَايَة عَنْهُ بِحَالِ.

قَالَ أَبُو الْفرجِ بن الْجَوْزِيّ رَحمَه الله: وَمَا كَانَ هَذَا يخفى على الْخَطِيب، غير أَن العصبية تغطي على الذِّهْن، وَإِنَّمَا يبهرج مَا يخفي، وَمثل هَذَا لَا يخفي، نَعُوذ بِالله من غلبات الْهوى.

قلت: وَهَٰذًا الَّذِيْ ذَكْرَه ابْنِ الْجَوْزِيِّ رَحمَه الله إِنَّمَا عَنَى بِهِ خطيب بَغْذَاد فِي ذَلِكَ الزَّمَان، وَبئسَ خطيب الْقَوْم كَانَ، فَإِن بِسَبَب وُقُوعه فِي الْأَئِمَّة الْأَعْيَان، ونسبته إلَيْهِم

(ص: ۳۹۲)

الزُّور والبهتان جعل من الَّذين على رَسنُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يكذبُون، {ذَلِك بِمَا عصوا وَكَانُوا يعتدون} .

فقد تجراً على الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في كِتَابه الْمَعْرُوف بتاريخ بَغْدَاد، وسلك في ثلبه سَبِيل الْبَغي والعناد، وأظهر بتكلمه فيه صُورَة النصح للعباد، وحذا في ذَلِك حَذَو فِرْعَوْن ذِي الْأَوْتَاد إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ: {ذروني أقتل مُوسَى وليدع ربه إِنِي أَخَاف أَن يُبدل دينكُمْ أَو أَن يظهر في الأَرْض الْفساد}. واختلق عَلَيْهِ أقوالا وأفعالا، وكَانَ لاختلافه ذَلِك من الأخسرين أعمالا، وقدم على مَا وَضعه فِي كِتَابه من مثالبه، نبذة يسيرة من مناقبه ليوهم من سَمعه أنه لَيْسَ بمتقول (بِهِ) عَلَيْهِ، وَأَنه لم يذكر فِي كِتَابه (عَنهُ) إلَّا مَا نقل إلَيْهِ. وقد تتبعت النقاد مَا ذكره من المثالب، فوجدوه في جَمِيع مَا نَقله مِنْهَا كَاذِب، فَكَانَ / بذلك من الَّذين يلبسُونَ الْحق وهم يعلمُونَ، {فويل لَهُم مِمَّا كتبت أَيْديهم وويل لَهُم مِمَّا يَكْسِبُونَ} ، وقد كَانَ كَمَا بلغنَا من الْمُحدثين، وَلَكِن الله تَعَالَى آتَاهُ آيَاته {فانسلخ مِنْهَا فَاتبعهُ الشَّيْطَان فَكَانَ من الغاوين}.

(ص: ۳۹۳)

# بَاب من نسى أن يَنْوِي بِاللَّيْلِ أَجْزَأته النِّيَّة مَا بَينه وَبَين نصف النَّهَار

البُخَارِيّ وَغَيرِه: عَن سَلَمَة بِن الْأَكْوَعِ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " أَمر النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] رجلا من أسلم أن أذن فِي النَّاس (أَن) من (كَانَ) أكلَ فليصم بَقِيَّة يَوْمه، وَمن لَم يكن أكلَ فليصم فَإِن الْيَوْم يَوْم عَاشُورَاء ". وعاشوراء يَوْمئذٍ كَانَ عَلَيْهِم فرضا. يدل على ذَلِك مَا روى البُخَارِيّ: عَن عُرْوَة بِن الزبير أَن عَائِشَة رَضِي الله عَلْيْهِ وَسلم] أَمر بصيام يَوْم عَاشُورَاء، فَلَمَّا فِرض رَمَضَان كَانَ من شَاءَ صَامَ وَمن شَاءَ أفطر ".

قَالَ الطَّحَاوِيِّ رَحمَه الله: " فَفِي أُمر النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِيَّاهُم بصومه بَعْدَمَا أَصْبحُوا، دَلِيل على أَن الطَّحَاوِيِّ رَحمَه الله: " فَي يَوْم عَلَيْهِ صَوْمه بِعَيْثِه، وَلم يكن نوى صَوْمه من اللَّيْل، أنه يُجزئهُ أن يَنْوِي صَوْمه بَعْدَمَا أصبح إِذا كَانَ (ذَلِك) قبل الزَّوَال، على مَا قَالَ أهل الْعلم ".

فَإِن قيل: صَنوْم (يَوْم) عَاشُورَاء إِن كَانَ الْأَمْر بصيامه فِي أول الْفَرْض،

(ص: ۳۹٤)

فالفرض من حِين الْخطاب، وَإِن كَانَ فِي وَقت نسخ فَرْضه، وَبَقِي تَطَوّعا، فَيجوز أَنه أَخْبرهُم قبل دُخُوله وَأَشْنَارَ إِلَيْهِم بِهِ، وَإِلّا فَلَا معنى لهَذَا.

وَالَّذِي يَدُلُ عَلَى صِلَّحَة هَذَا أَنهُ لَمْ يرو أحد أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَمر فِي (يَوْم) عَاشُورَاء من

قيل لَهُ: الْفَرْضِ كَانَ قبل الْخطاب، وَالْخطاب كَانَ معلما بِثُبُوتِه، كَالشَّهَادَةِ بِرُوْيَة الْهلَال، وَيدل عَلَيْهِ قَوْله فِي حَدِيث سَلمَة بِن الْأَكْوَع: فَإِن الْيَوْم يَوْم عَاشُئُورَاء. فَفِي هَذَا أَنهم كَاثُوا عَالمين بشرعية صَوْمه، وَلم يَكُونُوا عَالمين بِأَنَّهُ هُوَ هَذَا الْيَوْم. وَقد روى أَبُو دَاوُد: عَن عبد الرَّحْمَن بِن سَلمَة، عَن عَمه أَن أسلم أَتَت

النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ: " أصمتم يومكم هَذَا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَأَتمُّوا بَقِيَّة يومكم واقضوه "، وَأَخْرِجه النَّسْنَائِيّ.

فُّإِن قَيْل: / فَمَا جُوابِك عَن قَوْلِه عَلَيْهِ السَّلَام: " من لم يبيت الصّيام قبل الْفجْر فَلَا صِيَام لَهُ ". قيل لَهُ: هَذَا حَدِيث لم يرفعهُ الْحفاظ الَّذين يَرْؤُونَهُ عَن ابْن شهاب، ويختلفون فِيهِ اخْتِلَافا يجب اضْطِرَاب الحَدِيث بِمَا هُوَ دونه.

(ص: ۵۹۵)

وَرَوَاهُ التَّرْمِذِيّ: عَن حَفْصَة، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " من لم يجمع الصّيام من اللَّيْل قبل الْفجْر فَلَا صِيام لَهُ ". قَالَ أَبُو عِيسنَى: " حَدِيث حَفْصَة لَا نعرفه مَرْفُوعا إِلَّا من هَذَا الْوَجْه، وَقد رُوِيَ عَن الْفجْر فَلَا عمر قَوْله، وَهُوَ أصح ".

قَالَ الطَّحَاوِيّ رَحمَه الله: " وَلَكِن مَعَ ذَلِك نثبته ونجعله على خَاص من الصَّوْم وَهُوَ الصَّوْم الْفَرْض الَّذِي لَيْسَ فِي أَيَّام بِعَينهَا، مثل الصَّوْم فِي الْكَفَّارَات وَقَضَاء رَمَضان وَمَا أشبه ذَلِك ".

وروى التُرْمِذِي عَن عَائِشَة أم الْمُوَمِنِينَ قَالَت: " دخل علي رَسُول الله [صلَى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَوْمًا فَقَالَ: هَل عنْدكُمْ شَنَيْء؟ قَالَت: قلت: لا، قَالَ: فَإِنِي صَائِم ".

قَالَ أَبُو جَعْفَر الطَّحَاوِيّ: " فَلَمَّا جَاءَتَ هَٰذِهَ الْآثَار على مَا ذكرنَا لم يجز أَن نَجْعَل بَعْضهَا مُخَالفا لبَعض، فحملنا حَدِيث عَائِشَة على صَوْم التَّطَوَّع، وَحَدِيث يَوْم عَاشُورَاء على الصَّوْم الْمَفْرُوض فِي الْيَوْم الَّذِي بِعَيْنِه، فَكَذَلِك حكم الصَّوْم الْمَفْرُوض فِي ذَلِك (الْيَوْم) جَائِز أَن يعْقد لَهُ النِّيَّة بعد طُلُوع الْفَجْر، وَمن ذَلِك شُهر رَمَضَان فَهُوَ فرض فِي أَيَّام بِعَينَهَا كَيَوْم عَاشُورَاء.

(ص: ۳۹٦)

#### بَابِ الصَّوْمِ فِي السَّفْرِ جَائِز

مَالك: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا: " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْه وَسلم] خرج إِلَى مَكَّة (عَام الْفَتْح) فِي رَمَضَان، فَصَام حَتَّى بلغ الكديد، ثمَّ أفطر وَأفْطر النَّاس، وَكَاثُوا يَأْخُذُونَ بالأحدث فالأحدث من أمر رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ".

وَمعنِّي هَذَا أَنهم لُّمَ يَكُونُوا أَ علمُوا قبل ذَلِك أَن للْمُسَافِر أَن يفْطر فِي السّفر، كَمَا لَيْسَ لَهُ أَن يفْطر فِي

الحصر. وَعنهُ: أَن حَمْزَة بن عَمْرِو الْأَسْلَمِيّ رَضِي الله عَنهُ، قَالَ لرَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: (يَا رَسُولِ الله) إنّي رجل أَصوم، أفأصوم فِي السّفر؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: إن شَيئت فَصم وَإِن شَيئت فَطْر ".

(ذكر الْغَرِيب:)

الكديد: الأَرْض الصلبة المكدودة بالحوافر، وَهُوَ فِي هَذَا الحَدِيث مَا بَين عسفان وقديد فِي طَرِيق مَكَّة شرفها الله تَعَالَى /.

(ص: ۳۹۷)

#### بَاب صَوْم رَمَضَان للْمُستافِر أفضل من الْفطر

قَالَ الله تَعَالَى: {وَأَن تَصُومُوا خير لكم إِن كُنْتُم تعلمُونَ} .

الطَّحَاوِيّ: عَن عَاصِم الْأَحول قَالَ: " سَأَلت أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ عَن صَوْم شهر رَمَضَان فِي السّفر فَقَالَ: الصّوْم أفضل ". وَقُولِه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " إن الله وضع عَن الْمُسَافِر الصّيام ".

يجوز أن يكون ذَلِك الصّيام الَّذِي وَضعه عَنهُ هُوَ الصّيام الَّذِي لَا يكون لَهُ مِنْهُ بُد فِي تِلْكَ الْأَيَّام، كَمَا لَا بُد للمقيم من ذَلِك. وَفِي هَذَا الحَدِيث مَا قد دلّ على (هَذَا) الْمَعْنى، (أَلا ترَاهُ) يَقُول: وَعَن الْحَامِل والمرضع. (أَفلا ترى أَن الْحَامِل والمرضع) إِذا صامتا رَمَضَان أَن ذَلِك يجزيهما، وأنهما لَا يكونَانِ كمن صامَ قبل وجوب الصَّوْم عَلَيْهِ، بل جَعَلْنَاهُ يجب (الصَّوْم) عَلَيْهِمَا بِدُخُول الشَّهْر، وَجعل لَهما تَأْخِيره للضَّرُورَة، وَالْمُسَافر (فِي ذَلِك) مثلهما. والمَعْن اللهُ عَلَيْهِمَا بِدُخُول الشَّهْر، وَجعل لَهما تَأْخِيره للضَّرُورة، وَالْمُسَافر (فِي ذَلِك) مثلهما.

## بَابِ إِذَا جَامِعِ امْرَأَتِه فِي رَمَضَانِ لِرَمِتِهَا الْكَفَّارَةِ إِن كَانَت مطاوعة لَهُ

لِأَنَّهُمَا اشْتَرِكَا فِي الْفِعْل، وقد وَجَبِت عَلَيْهِ الْكَفَّارَة فَتجب عَلَيْهَا.

فَإِنْ قَيل: فَإِن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلَم] (لما) أمر الَّذِي جَاْمَع بِالْكَفَّارَةِ لم يَاْمُرهُ بِشَيْء فِي حق امْرَأَته. قيل لَهُ: يحْتَمل أَن يكون ذكر حكمهَا وَلم ينْقل، أو ترك النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] الْبَيَان فِي حَقّهَا، لِأَنَّهَا لم تأته وَلم (تسأله وَلم) يسْأَله (زَوجها) عَن حكمها.

فَإِن قيل: فَقُدُ بَينِ مَا لَمْ يَسْئَالَ عَنْهُ فِي حَدِيثَ العسيف وَهُوَ قَوْله: " اغْدُ يَا أنيس على امْرَأَة هَذَا فَإِن

اعترفت فارجمها ".

قيل لَهُ: لم يكُن هَذَا وَاجِبا عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا تبرع بِهِ، ثمَّ الْفرق بَين (قَضِيَّة) العسيف (وَبَين مَسْأَلَتنَا من وَجْهَيْن:

أُحدهُما: أنه أخبر في حَدِيث العسيف) أنه أوجب الْحَد، وَهُوَ حق من حُقُوق الله تَعَالَى، وَيلْزم الإِمَام اسْتِيفَاؤه، وَالْكَفَّارَة مُعَاملَة بَين العَبْد وَبَين ربه لَا نظر للْإِمَام فِيهَا.

وَالثَّانِي: (أَن) الْحَد فِي قَضِيَّة العسيف مُخْتَلف، فَاحْتَاجَ إِلَى شرح من يجب

(ص: ۳۹۹)

عَلَيْهِ الْحَد وَمِن يجِب عَلَيْهِ الرَّجْم، وَالْحكم فِي هَذِه الْمَسْأَلَة مُتحد، وَصَارَ هَذَا كَقَوْلِه تَعَالَى: {فعليهن نصف مَا على الْمُحْصنَات مِن الْعَذَاب} . وألحقنا بِهذَا العَبْد. ثمَّ سُكُوته عَلَيْهِ السَّلَام لَا يَدُل على السُّقُوط، / لاحْتِمَال أَن يكون لعَارض صرفه عَن ذكره، أَو شغل شغله، أَو لَعَلَه علم أَنَّهَا لَا يَلْزمهَا الْكَفَّارَة لكونهَا لاحْتِمَال أَن يكون لعَارض صرفه عَن ذكره، أَو شغل شغله، أَو لَعَلَه علم أَنَهَا لَا يلْزمهَا الْكَفَّارَة لكونهَا فِمْتَهُ، أَو مَجْنُونَة أَو مُكْرَهَة يدل على ذَلك أَنه قَالَ: " هَلَكت وأهلكت " وَلَوْلَا ذَلِك لم يكن إهلاكا، أَو لِأَنَّهُ (قبل قَوْله) فِي حق نَفسه وَلم يقبل قَوْله فِي حَقّهَا، وَفِيه دَلِيل على أَنه كَانَ عَامِدًا، فَإِن النَّاسِي غير هَالك، وَيُولِه لَا الله عَلَيْهِ وَسِلم] ينتف ويَوُل هلك الْأَبْعَد ".

## بَاب تجب الْكَفَّارَة بِالْأَكْلِ مُتَعَمدا

الدَّارَقُطْنِيّ: عَن عَامر بن سعد، عَن أَبِيه، قَالَ جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ: "أفطرت يَوْمًا من رَمَضَان مُتَعَمدا، قَالَ: أعتق رَقَبَة، أو صم شَهْرَيْن مُتَتَابِعين أو أطْعم سِتِّينَ مِسْكينا ". (ص: ٢٠٠)

#### بَابِ الْكَفَّارَة مرتبَة

البُخَارِيّ: وَغَيرِه: عَن حميد بن عبد الرَّحْمَنِ أَن أَبَا هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " بَينا نَحن جُلُوس عِنْد النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِذْ جَاءَهُ رجل فَقَالَ: يَا رَسنُولِ الله هَلكت، قَالَ: مَا لَك؟ قَالَ: (وَقعت على) امْرَأْتي وَأَنا صَائِم، فَقَالَ رَسنُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: هَل تَجِد رَقَبَة تعتقها؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَل

تَسْتَطِيع (أَن) تَصُوم شَهْرَيْن مُتَتَابِعِين؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَل تَجِد إطْعَام سِتِينَ مِسْكينا؟ قَالَ: لَا (قَالَ) فَمَكثَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بعرق فيه تمر - النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بعرق فيه تمر - والعرق المكتل - قَالَ: أَيْن السَّائِل؟ فَقَالَ: أَنا، قَالَ: خُذ هَذَا فتصدق بِهِ، فَقَالَ الرجل: أَعلَى أفقر مني يَا رَسُول الله، فوَالله مَا بَين لابتيها - يُرِيد الحرتين - أهل بَيت أفقر من أهل بَيْتِي، فَضَحِك النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] حَتَّى بَدَت أنيابه ثمَّ قَالَ: أَطْعمهُ أهلك ". عَلَيْهِ وَسلم] حَتَّى بَدَت أنيابه ثمَّ قَالَ: أَطْعمهُ أهلك ". (بَاب قَضَاء رَمَضَان إن شَاءَ فرقه وَإن شَاءَ تَابِعه)

الدَّارَقُطْنِيّ: عَن نَافِع عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ فِي قَضَاء رَمَضَان: " إِن شَاءَ فرق وَإِن شَاءَ تَابِع ".

(ص: ۲۰۱)

فَإِن قِيل: قَالَ الدَّارَ فُطْنِيّ: " لم يسندهُ غير سنفْيانِ بن بشر ".

قَيْلَ لَهُ: لم نَعْرِف أحدا طعن فِيهِ، وَالزِّيادَة من الثِّقَة مَقْبُولَة ".

فَإِن قيل: / روَى الدَّارَقُطْنِيَّ: عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " من كَانَ عَلَيْهِ صَوْم رَمَضَان (فليسرده) وَلَا يقطعهُ ".

قيل لَهُ: فِيهِ عبد الرَّحْمَن بن إِبْرَاهِيم، قَالَ يحيى بن معِين: لَيْسَ بِشَيْء.

(بَاب فَإِنَّ أَخْرِ الْقَضَاء حَتَّى دَخْل رَمَضَان آخر صَامَ الثَّاثِي وَقضى الأُول بعده وَلَا فدية عَلَيْهِ لقَوْل الله سنبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {فَعدَّةِ مِن أَيَّام أَخْر}

فَإِنْ قيل: ۚ رَوَى الدُّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي رجل أفطر فِي رَمَضَان (من مرض) ثمَّ صَحَّ وَلم يصم حَتَّى أَدْركهُ رَمَضَان آخر قَالَ:

(ص: ٤٠٢)

" يَصُوم (الَّذِي أَدْرِكهُ، ثُمَّ يَصُوم) الشَّهْرِ الَّذِي أَفطر فِيهِ وَيطْعم عَن كل يَوْم مِسْكينا ". قيل لَهُ فِي سَنَده إِبْرَاهِيم بن نَافِع. قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيِّ كَانَ يكذب. وَفِيه عمر، قَالَ فِيهِ أَيْضا: كَانَ يضع الحَدِيث.

# بَاب من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم لَا يُجزئ صَوْم الْوَلِيّ عَنهُ

ابْن عبد الْبر: عَن عَطاء بن أبي رَبَاح، عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: " لَا يُصَلِّي أحد عَن أحد، وَلَا يَصُوم أحد عَن أحد، وَلَا يَصُوم أحد عَن أحد وَلَكِن يطعم عَنهُ مَكَان كل يَوْم مِدا مَن حِنْطَة ".

وروى التَّرْمِذِيّ: عَن ابْن عَمر رَضِي الله عَنْهُمَا عَن النَّبِي [صلَى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه قَالَ: " من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيام شهر فليطعم عَنهُ مَكَان كل يَوْم مِسْكين ". قَالَ التِّرْمِذِيّ: " لَا نعرفه مَرْفُوعا إِلَّا من هَذَا الْوَجْه، وَالصَّحِيح أَنه مَوْقُوف على ابْن عمر ".

فَإِنْ قَيلِ: فِي سَنَدَه أَشْعَتْ - وَهُوَ ابْن سُوار - قَالَ يحيى بن معِين: " لَا شَيْء ". قيل لَهُ: وَفِي رِوَايَة أَنه ثُقَة

(ص: ٤٠٣)

فَإِن قيل: روى البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد: عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا، عَن النّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام صَامَ عَنْهُ وليه ".

وروى التَّرْمِذِيّ: عَنَ ابْنَ عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: " جَاءَت امْرَأَة إِلَى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَت: إِن أُخْتِي مَاتَت وَعَلَيْهَا صَوْمَ شَهْرَيْن مُتَتَابِعِين، فَقَالَ: أَرَأَيْت لَو كَانَ على أَحْتك دين أَكنت تقضيه؟ قَالَت: نعم، قَالَ: فدين الله أَحَق ". قيل لَهُ: الأول معَارض بقوله تَعَالَى: {وَلَا تزر وَازِرَة وزر أُخْرَى} . {وَأَن لَيْسَ للْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سعى} . وَحَدِيثُ التِّرْمِذِيّ لَيْسَ فِيهِ إِلْزَام بل " أنبأها أَن مُرَاعَاة حق الله أولى، وَلَو ازْدحم حق الله تَعَالَى وَحقّ الْآدَمِيّ لقدم / (حَقه) لفقره وَحَاجته "، وقد كَانَ الْآدَمِيّ يقضي عبادته من الصَّوْم فِي حَيَاته (بِبدنِهِ) الْآدَمِيّ لقدم / (حَقه) لفقره وَحَاجته "، وقد كَانَ الْآدَمِيّ يقضي عبادته من الصَّوْم فِي حَيَاته (بِبدنِهِ) إمساكا، وَكَانَ (يَقْضِيهَا) بِمَا لَهُ فِي وَقت تصدقا وإطعاما، فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] للوَلِيّ: صم عَنهُ الصَّوْم الَّذِي يُمكن النِّيَابَة فِيهِ، وَهُوَ الصَّدَقَة عَن التَّفْرِيط فِي الصَّيام. وَالله أعلم.

#### بَابِ الْحجامَة لَا تفطر الصَّائِم

البُخَارِيّ: وَغَيره: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا: " أَن رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] احْتجم وَهُوَ صَائِم ". صَائِم ". وَفِي لفظ التِّرْمِذِيّ: " وَهُوَ محرم صَائِم ".

فَإِن قَيل: روى أَبُو دَاوُد وَ غَيره: عَن تَوْبَانُ رَضِي الله عَنهُ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " أفطر

الحاجم والمحجوم ".

قيل لَهُ: حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاس مُتَأَخِّر عَن حَدِيث ثَوْبَان، (فَإِن ابْن عَبَّاس لَم يصحب رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَهُوَ محرم إِلَّا فِي حجَّة الْوَدَاع) ، وَفِي حَدِيث شَدَّاد بن أَوْس رَضِي الله عَنهُ: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَتَى على رجل بِالبَقِيعِ وَهُوَ يحتجم، وَهُوَ آخذ بيَدي لثمان عشرَة خلت من رَمَضَان، فَقَالَ: أَفْطَر الحَاجِم والمحجوم ". وَفِي حَدِيثُهَ أَيْضًا أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ عَام الْفَتْح فِي رَمَضَان، وعام الْقَتْح كَانَ فِي سنة تَمَان، وحجَّة الْوَدَاع كَانَت سنة عشر، والمتأخر ينْسَخ الْمُتَقَدّم. وَيُؤيِّد هَذَا مَا روى الدَّارَقُطْنِيِّ: عَن أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ:

(ص: ۲۰۵)

(أول) مَا كرهت الْحجامَة للصَّائِم أَن جَعْفَر بن أبي طَالب احْتجم وَهُوَ صَائِم فَمر بِهِ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بعد فِي الْحجامَة للصَّائِم ". عَلَيْهِ وَسلم] بعد فِي الْحجامَة للصَّائِم ". وَكَانَ أنس رَضِي الله عَنهُ يحتجم وَهُوَ صَائِم. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " رِجَاله كلهم ثِقَات وَلَا أعلم لَهُ عِلّة ". وركان أنس رَضِي الله عَنهُ يحتجم وَهُو صَائِم. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " رِجَاله كلهم ثِقَات وَلَا أعلم لَهُ عِلّة ". وركان أنس رَضِي الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهُ وَالله وَالله عَلَيْهُ وَالله وَلَاهُ وَاللّه وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهُ وَالله وَاللّه عَلَيْه وَاللّه وَلِه وَاللّه وَلِهُ وَاللّه وَلّه وَاللّه وَاللّه

#### بَابِ إِذَا أصبح فِي رَمَضَان جنبا أتم صَوْمه وأجزأه

البُخَارِيّ وَمُسلم: عَن عَائِشَة وَأَم سَلَمَة زَوجِي النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنَّهُمَا قَالَتَا: "كَانَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يصبح جنبا فِي رَمَضَان من جماع غير احْتِلَام، ثمَّ يَصُوم ذَلِك الْيَوْم ". (ص: ٢٠٦)

#### بَابِ لَا يكره السِيّوَاك للصَّائِم قبل الزَّوَال وَلَا بعده

أَبُو دَاوُد: عَن عبد الله بن عَامر بن ربيعَة عَن أَبِيه رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: " رَأَيْت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يستاك وَهُوَ صَائِم مَا لَا أَعد وَلَا أَحصي ". وَأَخرجه التَّرْمِذِيّ وَقَالَ: " حَدِيث حسن "، (وَأَخرجه البُخَارِيّ فِي صَحِيحه تَعْلِيقا عَن عَامر بن ربيعَة) . فَإِن قيل: رُوِيَ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ: " لخلوف فَم الصَّائِم أطيب عِنْد الله من ريح المسك ". فَصارَ فَإِن قيل: رُويَ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ: " لخلوف فَم الصَّائِم أطيب عِنْد الله من ريح المسك ". فَصارَ (ممدوحا) شرعا، فَلم يجز إزَالته بِالسِّوَاكِ كَدم الشَّهيد.

قيل لَهُ: السِّوَاك مطهرة للفم، فَلَا يكره لَا سِيمَا وَهِي رَائِحَة تتأذى الْمَلَائِكَة بِهَا فَلَا تثرك هُنَاكَ، وَإِنَّمَا مدح الخلوف نهيا عَن (تقزز) مكالمة الصَّائِم بِسنَبَب الخلوف، لَا نهيا للصَّائِم عَن السِّوَاك، وَالله غَنِي عَن وُصُولِ الرَّائِحَة الطَّيبَة إِلَيْهِ، فَعلمنَا يَقِينَا أَنه لم يرد بِالنَّهْي اسْتِبْقَاء الرَّائِحَة، وَإِنَّمَا أَرَادَ نهي النَّاسِ عَن كراهيتها. وَهَذَا التَّأْوِيل أُولَى، لِأَن فِيه إِكْرَاما للصَّائِم، وَلَا تعرض فِيهِ للسواك، وَأما دم الشَّهِيد (فَإِنَّمَا) يبْقى لِأَنَّهُ قتل مَظْلُومًا، وَيَأْتِي خصمًا، وَمن شَأْن الْخصم أَن تكون حجَّته بادية، ((ص: ٢٠٤)

وشهادته ظَاهِرَة غير خُفْيَة، لَا سِيمَا وَفِي إِزَالَة الخلوف بِالسِّوَاكِ إخفاء الصَّوْم، وَهُوَ أبعد من الرِّياء.

#### بَاب لَا يكره الصَّوْم بعد النّصنف من شعبان

أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ: عَنْ عبد الله بن أبي قيس، سمع عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا تَقُول: " كَانَ أحب الشَّهُورِ إِلَى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] (أَن) يَصُومهُ شعْبَان، ثمَّ يصله برمضان ". فَإِن قيل: هَذَا مَحْمُول على أنه كَانَ مُبَاحا للنَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فعله، وَقُوله عَلَيْهِ السَّلَام: " لَا صَوْم بعد النَّصْف من شعْبَان حَتَّى رَمَضَان ". مَحْمُول على أنه كَانَ مَحْظُورًا على غَيره. قيل لَهُ: إِنَّمَا كَانَ النَّهْي على سَبِيل الإشفاق مِنْهُ على صوام رَمَضَان أن يضعفوا، وَقُوله عَلَيْهِ السَّلَام: " قيل لَهُ: إِنَّمَا كَانَ النَّهْي على سَبِيل الإشفاق مِنْهُ على صوام رَمَضَان أن يضعفوا، وَقُوله عَلَيْهِ السَّلَام: " أحب الصّيام إلَى الله تَعَالَى صِيام دَاوُد، كَانَ يَفْطر يَوْمًا ويصوم يَوْمًا ". فأباح النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] صَوْم يَوْم وَفطر يَوْم من سَائِر الدَّهْر، فَدخل مَا بعد نصف شعْبَان فِي الْإِبَاحَة. (ص: ٢٠٨)

# بَابِ مِن أَرَادَ صَوْم يَوْم عَاشُورَاء فليصم الْيَوْم التَّاسِع قبله

مُسلم وَأَبُو دَاوُد: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: " حِين صَامَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَوْم عَاشُورَاء وَأَمر بصيامه قَالُوا: يَا رَسُول الله إِنَّه يَوْم تعظمه الْيَهُود وَالنَّصَارَى، / فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: فَإِذَا كَانَ (الْعَام) الْمقبل، صمنا يَوْم التَّاسِع، فَلم يَأْتِ الْعَام الْمقبل حَتَّى توفِّي رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ". وَهَكَذَا (حِكم صَوْم) (يَوْم) الْجُمُعَة، وَيَوْم السبت.

فَّائِدَة: " زعم بعض أَهَل اللَّغَة أَنه إِنَّمَا سَمَي عَاشُوْرَاء ، لِأَنَّهُ مَأْخُوذُ من أعشار أوراد الإبل والْعشر عِنْدهم بِكَسْر الْعين تِسْعَة أَيَّام ، تَقُول الْعَرَب : وَردت الْإِبل عشرا إِذا وَردت فِي الْيَوْم التَّاسِع ، وَذَلِكَ أَنهم يحسبون فِي الْإظماء يَوْم الْوَرْد ، فَإِذا أَقَامُوا فِي الرَّعْي يَوْمَيْنِ ثَمَّ أوردوا فِي الْيَوْم الثَّالِث ، قَالُوا : وردنا ربعا ، وَإِنَّمَا هُوَ الثَّالِث ، وَإِذا أَقَامُوا فِي الرَّعْي تَلاتًا وأوردوا فِي الرَّابِع ، قَالُوا : وردنا خمْسا ، فعاشوراء على هذا الْحساب هُوَ الْيَوْم التَّاسِع ". وَمن هَذَا قَالُوا عشْرين على الْجمع (وَلم يَقُولُوا عشْرين) ، لأَنهم جعلوا ثَمَانِيَة عشرين طَائِفَة من الْورْد فَجَمعه جعنْرين . ذكره الْخطابي .

(ص: ٤٠٩)

وَقَالَ الْجَوْهَرِي: " وَالْعشر بِكَسْر الْعين: مَا بَين الوردين، وَهُوَ ثَمَانِيَة أَيَّام، لِأَنَّهَا ترد الْيَوْم الْعَاشِر. وَكَذَلِكَ الإظماء بِالْكَسْرِ وَلَيْسَ لَهَا اسْم بعد الْعشْر إِلَّا فِي الْعشْرين فَإِذا وَردت يَوْم الْعَشْرين قيل: ظمؤها عشران، وَهُوَ ثَمَانِيَة عشر يَوْمًا ".

قُّالَ الْجَوْهَ لَي: وَالْعَشْر (والظمع) والورد الْكل بِالْكَسْرِ، وَشَرَحه بَعضهم فَقَالَ: وَإِنَّمَا قَالُوا عشْرين (على الْجمع) وَلم يَقُولُوا عشْرين على التَّنْنِيَة، لِأَن تَمَانِيَة عشرَة عشران فضم إِلَى ذَلِك (تَاسِع عشر) وَمَا بعده فَصَارَ جمعا فَقَالُوا عشْرين. وَالله أعلم.

(ص: ۲۱۰)

صفحة فارغة (ص: ۲۱۱)

# كتاب الإعْتِكَاف

# بَابِ لَا يَصح الِاعْتِكَاف (الْوَاجِب) إِلَّا بِالصَّوْمِ

مَالك: أنه بلغه أن الْقَاسِم بن مُحَمَّد، ونافعا مولى عبد الله بن عمر، قَالاً: " لَا اعْتِكَاف إِلَّا بصيام ". الدَّارَقُطْنِيّ: عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَن نَبِي الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا اعْتِكَاف إِلَّا بصيام ". النَّسَائِيّ: أَن عمر بن الْخطَاب رَضِي الله عَنهُ نذر أَن يعْتَكف لَيْلَة فِي الْجَاهِلِيَّة، فَأمره رَسنُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن يعْتَكف ويصوم ". (ص: ٢١٢)

#### (بَابِ الْمَرْأَة تعتكف فِي بَيتهَا)

البُخَارِيّ وَمُسلم وَغَيرهمَا: / عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا: " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَرَادَ أَن يعْتَكَف فِيهِ، إِذَا أَخبِية، خباء عَائِشَة وخباء حَفْصَة، وخباء زَيْنَب، فَقَالَ: آلبر تردن؟ ثمَّ انْصَرف وَلم يعْتَكَف حَتَّى اعْتَكَف عشرا من شَوَّال ". (ص: ٤١٣)

# كتاب المناسك

## بَابِ الْحَجِ وَاجِبِ على الْفَوْر

التِّرْمِذِيّ: عَن الْحَارِث، عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بَيت الله وَلم يحجّ فَلَا عَلَيْهِ أَن يَمُوت يَهُودِيّا أَو نَصْرَانِيّا ". وَهَذَا يَقْتَضِي (أَن) من غلب على ظنّه أنه لا يعجز عَن الْحَج فَمَاتَ قبل أَن يحجّ يسنتَحق الْوَعيد. فَإِن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] حج فِي السّنة الْعَاشِرَة من الْهِجْرَة، وَهِي آخر عمره، وَكَانَ فتح مَكَّة سنة تَمَان، وَبعث أَبَا بكر رَضِي الله عَنهُ ليحج بِالنَّاسِ سنة تسع فَدلَّ (ص: ١٤)

(على) أنه أخر (الْحَج) مَعَ التَّمَكُّن. وَالْوُجُوب كَانَ (قبل) فتح مَكَّة، وَلنَا فِيهِ أُسْوَة حَسنَة. قيل لَهُ: أما حج النَّبِي [صلى الله عَلَيْه وَسلم] فَمن الْمُحْتَمل أَنه أَخْرهُ بِعُذْر من فقر أَو خوف على الْمَدِينَة من الْمُشْركين، أَو كَانَ يكره إِظْهَار الْمُشْركين أَعْلَم الشَّرك فِي الْحرم، وَلم يُمكنهُ الْمَنْع لقِيَام الْعَهْد بَينهم، وَكَانَ ينْتَظر انْقِضَاء مُدَّة الْعَهْد، وَفرض الْحَج كَانَ سنة سبت من الْهِجْرَة، وَفتح مَكَّة كَانَ سنة ثَمَان وَيجوز أَن يكون النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] علم من طَرِيق الْوَحْي أنه يدرك، وَالدَّلِيل على صِحَة هَذِه الإحْتِمَالَات أَنا اتفقنا على أَن التَّعْجِيل أفضل، وَالرَّسُول [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لا لاحْد.

#### بَابِ إِذَا كَانَ بَين الْمَرْأَة وَبَين مَكَّة مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام لَا يجب عَلَيْهَا الْحَج إِلَّا مَعَ زوج أو محرم

البُخَارِيّ وَغِيره: عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا تُسَافِر الْمَرْأَة ثُلَاثُهُ أَيَّامِ إِلَّا مَعَ ذِي محرم ".

البُخَارِيُّ وَمُسلم: عَنْ ابْنُ عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَنه سمع النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يخْطب يَقُول: " لَا يَخلون رجل بِامْرَأَة إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم، وَلَا تُسَافِر الْمَرْأَة إِلَّا مَعَ ذِي محرم،

فْقَامَ رجل فْقَالَ: يَا رَسُول الله: إِن امْرَأْتِي خرجت حَاجَة، وَإِنِّي اكتتبت فِي غَزْوَة / كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: انْطلق حِج مَعَ امْرَأَتك ".

فَإِن قيل: فقد روى البُخَارِيّ وَغَيره: عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لَا يحل لامْرَأَة تؤمنِ بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تُسَافِر مسيْرَة يَوْم وَلَيْلَة لَيْسَ مَعِهَا مُحرم ". قيل لَهُ: الْعَمَل بِحَدِيثِ الثَّلَاثِ أُولِي من الْعَمَل بِحَدِيثِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، لِأَن حَدِيث الثُّلَاث إن (كَانَ) مُتَقَدما كَانَ

حَدِيثُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةَ مقررا (لحكمه) ، وَإِن كَانَ حَدِيثُ الْيَوْمِ وَاللِّيْلَةَ مُتَقَدما كَانَ حَدِيثُ الثَّلَاثُ نَاسِخا لَهُ، فْحَدِيثِ الثَّلَاثُ مَعْمُولَ بِهِ على كلا التَّقْدِيرَيْنِ، وَحَدِيثُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةَ مَعْمُولَ بِهِ على أحد التَّقْدِيرَيْنِ. قَالَ الطَّحَاويّ رَحمَه الله: " حَدثُنِي بعض أَصْحَابِنَا عَن مُحَمَّد بن مقَاتل الرَّازِيّ وَلَا أعلمهُ إلّا عَن حكام الرَّازِيِّ (قَالَ): سَنَالَت أَبَا حنيفَة رَضِي الله عَنهُ هَل تُسَافِر الْمَرْأَة بِغَيْر محرم؟ قَالَ: لَا، نهي رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن تُسمَافِرِ امْرَأَة مسيرَة ثَلَاثَةٍ أَيَّام فَصَاعِدا َ إِلَّا وَمَعَهَا زَوجهَا، أَو أَبوها، أَو ذُو محرم مِنْهَا. قَالَ حكام: فَسَأَلت الْعَرْزَمِي، فَقَالَ: لَا بَأْس بذلك، حَدثنِي عَطاء أن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا كَانَت تُسَافِر بِغَيْر محرم، فَأتيت أَبِا حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فَأَخْبَرته بذَّلك، فَقَالَ (أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ): لم يدر الْعَرْزَمِي مَا روى، كَانَ النَّاسِ لعَائِشَةَ رَصْي الله عَنْهَا محرما، فَمَعَ أَيهِمْ سَافَرت فقد ستَّافَرت مَعَ محرم، وَلَيْسَ النَّاسِ لَغَيْرِهَا محرما ".

(ص: ٤١٦)

قلت: ظن الْعَرْزَمِي أن سفر عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا بِغَيْر محرم دَلِيل على نسخ الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ أَبُو حنيفة، لأن الحَدِيثُ حكمه مُخْتَص بِالنساء، وَهِي من جملة الداخلينِ تَحتِ الْخَطاب، وَهِي صحابية، وقد فعلت خلاف مَا اقْتَضَاهُ الحَدِيث، فَدلَّ على أنَّهَا اطَّلَعت على نسخه، فبين أبو حنيفة رَضِي الله عَنهُ أن فعل عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا لَيْسَ بِدَلِيل على نسخ (الحَدِيث) ، لِما ذكره من الْمَعْنِي، وَإِلَى هَذَا ذهب النَّخعِيّ، وَالْحُسِنُ الْبَصْرِيّ، وَأَحْمَد، وَإِسْحَاق. وَذَهِب بَعضهم إِلَى أَنَّهَا تَخْرِج مَعَ امْرَأَة حرَّة مسلمة ثِقَّة (من) النِّسناء، قِيَاسا على الْأسِيرَة الْمسلمَة إذا تخلصت من أيدي الْكفَّار، آُو الْكَافِرَة إذا أسلمت في دَار الْحَرْب، فَإِنَّهَا يَجُوزِ لَهَا الْخُرُوجِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَام بِلَا محرم. ﴿ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنه سفر وَاجِب فَكَذَلِك الْحَجِ. قلت: " هَذَا قِيَاسَ فِي مُقَابِلَةَ النَّصِ فَلَا يَصح، وَلِأَنَّهُمَا لُو كَانَا سَوَاء لَجَازٍ لَهَا أن تحج من غير محرم وَلَا امْرَأة ".

## بَابِ مِنْ أَرَادَ أَن يحرم صلى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أحرم فِي دبرهَا

أَبُو دَاوُد: عَن سعيد بن جُبِير قَالَ: " قلت لعبد الله بن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا: عجبت الخُتِلَاف أصْحَاب رَسنُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي إهلال رَسنُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] (حِين (ص: ۲۱۷)

أوجب) فَقَالَ: إِنِّي لأعْلم النَّاس بذلك (إنَّهَا لما) كَانَت من رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] حجَّة وَاحِدَة فَمن هُنَاكَ اخْتلفُوا، خرج رَسنُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] حَاجا فَلَمَّا صلى فِي مَسْجده، بذِي الحليفة رَكْعَتَيْنِ أوجب فِي مَجْلِسه، فأهل بِالْحَجّ حِين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك مِنْهُ أقوام فحفظوه عَنه، ثمّ ركب فَلَمَّا اسنتقَلت بِهِ نَاقَته أهل. وَأَدْرِكَ ذَلِكَ (مِنْهُ) أَقْوَام (وَذَلِكَ) أَن النَّاس إِنَّمَا كَانُوا يأتونَ أَرْسَالًا فسمعوه حِين اسْتَقَلت بِهِ نَاقته يهل، فقَالُوا: إِنَّمَا أهل (رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]) حِين اسْتَقَلت بِهِ نَاقته، ثُمَّ مضى رَسُولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَلَمَّا علا شرف الْبَيْدَاء أهل، وَأَدْرِكَ ذَلِك مِنْهُ أقوام فَقَالُوا: إِنَّمَا أَهُلَ حِينَ عَلَا شُرِفَ الْبَيْدَاء، وأيم الله لقد أوجب فِي مُصَلَّاهُ، وَأَهُلَ حِينَ اسْتَقَلْت بِهِ نَاقَتُه، وَأَهُل حِينَ علا شرف الْبَيْدَاء ". لَكِن فِي سَنَده خصيف وَمُحَمّد بِن إِسْحَاق.

التِّرْمِذِيّ: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا: " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أهل فِي دبر الصَّلاة "

(حَدِيثُ) حسن غريب.

(ذكر الغريب:)

الْبَيْدَاء الْمَفَازَرة، وَالْجِمِع بيدٍ. قَالَه الْجَوْهَرِي. وَقَالَ الْهَرَوِيّ: " اسْم أَرض ملساء بَين المسجدين "، وَفُسِرهُ فِي اللَّغَةُ بِمَا قَالُهُ الْجَوْهَرِي.

(ص: ۱۸٤)

#### بَاب يجوز أن يتطيب قبل الْإحْرَام بِمَا يبْقى أثره بعده

البُخَارِيّ وَغَيرِه: عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: " كَأَيِّي أَنظر إِلَى وبيص الطّيب فِي مفارق رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَهُوَ محرِم ". وَهَذَا لَا خلاف فِيهِ بَين أَصْحَابَنَا فِي الْمَشْهُور من الرّواية، وَلم ترو كَرَاهَته عَن أحد من أَصْحَابِنَا (إِلَّا) عَن مُحَمَّد رَحمَه الله. (وقد نسب) الْبَغَوِيّ (هَذَا القَوْل إِلَى أبي حنيفة رَحمَه الله وَقَالَ): " قَالَ أَبُو حنيفَة: إِن تطيب بِمَا يبْقى أَثَّره بعد الْإِحْرَام فَعَلَيهِ الْفِدْيَة، كَمَا لَو استدام لبس الْمخيط. قالَ والْحَدِيث حجَّة عَلَيْهِ " /.

قلت: لم يكف الْبَغَوِيّ فِي التعصب أنه نسب إِلَى أبِي حنيفَة خلاف مذْهبه حَتَّى جعل الحَدِيث حجَّة عَلَيْهِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ هُوَ مَذْهَبِ أَبِي حَنْيِفَةً رَضِي الله عَنْهُ.

(ذكر الغريب:)

وبيص المسك: بريقه (ولمعانه) . وَالله أعلم.

(ص: ۲۱۹)

#### بَابِ إِذَا لَم يَجِدُ إِزَارِا لَبِسَ سَرَاوِيلًا وَكَفُر

البُخَارِيّ: عَن عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أن رجلا سَأَلَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وسلم]: "مَا يلبس المحرم من الثِيَاب؟ قالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: (لا يلبس) (القمص) وَلا السراويلات، وَلَا البرانس، وَلَا الْخفاف، إِلَّا أحد لَا يجد نَّعْلَيْنِ فليلبس خُفَّيْنِ وَليقطِّعهما أَسْفَلُ من الْكَعْبَيْنِ " التِّرْمِذِيّ: عَن جَابِر بِن زيد، عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلِم] يَقُول: " المحرم إذا لم يجد الإفزارِ فليلبس السَّرَاويل، فَإذا لم يجد النَّعْلَيْن فليلبس الْخُفَّيْن ". فْهَذَا الْحَدِيثُ مُطْلَق، وَالَّذِي قبله مُقَيِّد، لِأنَّهُ إِنَّمَا أَبَاحَ لَهُ لبس الْخُفِّيْن بعد قطعهمَا أَسْفُل من الْكَعْبَيْن، وَهَذَا التَّقْبِيد (مُؤذن بالتقييد) فِي لبس السَّرَاويل،

(ص: ۲۰٤)

فَيَتْبَغِي أَن يكون لبس المحرم لَهُ على خلاف مَا يلْبسهُ الْحَلَالِ. وَذَلِكَ (يُوجب) الْكَفَّارَة.

# بَاب لَا يلبس الْمحرم ثوبا مَسنه ورس ولَا عصفر ولَا زعفران إلَّا أن يكون غسيلا لَا تفوح لَهُ رَائِحَة

الطَّحَاوِيّ: عَن نَافِع، عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا تلبسوا تُوبا مَسته ورس أو زعفران إلَّا أن يكون غسيلا ". يَعْنِي فِي الْإِحْرَام. قَالَ ابْن أبي عمرَان: " وَرَأَيْت يحيى بن معين يتعجب من الْحمانِي أن يحدث بِهَذَا الحَدِيث، فَقَالَ (لَهُ) عبد الرَّحْمَن: هَذَا عِنْدِي، ثُمَّ وثب من فوره فجَاء بِأَصْلِهِ فَأَخْرج مِنْهُ (هَذَا) الحَدِيث عَن أبي (مُعَاوِيَة) كَمَا ذكره يحيى بن عبد الحميد الْحمانِي فَكَتبه (عَنه) يحيى بن معين ".

# بَابِ من أحرم وَعَلِيهِ جُبَّة أو قَمِيص نزعهما

التَّرْمِذِيّ: عَن صَفْوَان بن يعلى بن أُميَّة، عَن أَبِيه قَالَ: " رأى (ص: ٢١٤)

رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَعْرَابِيًا قد أحرم وَعَلِيهِ جُبَّة فَأَمره أَن يَنْزِعهَا ". وَمن طَرِيق أبي دَاوُد: فَقَالَ لَهُ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " اخلع جبتك فخلعها من رَأسه "، وَإِلَى هَذَا ذهب عَطاء وَعِكْرِمَة رحمهما الله تَعَالَى.

## بَابِ الْقرَانِ أَفْضل من التَّمَتُّع والإفراد

البُخَارِيّ: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَنه سمع عمر رَضِي الله عَنهُ يَقُول: " سَمِعت النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بوادي العقيق يَقُول: أَتَانِي اللَّيْلَة آتٍ من رَبِّي فَقَالَ: صل فِي هَذَا الْوَادي الْمُبَارِك، وَقل: عمْرَة في حَبَّة " /.

وَعنهُ: عَن مَرْوَان بن الحكم قَالَ: " شهِدت عُثْمَان وعليا رَضِي الله عَنْهُمَا، وَعُثْمَان ينْهَى عَن الْمُثْعَة وَأَن يَجمع بَينهمَا، فَلَمَّا رأى عَليّ ذَلِك أهل بهما لبيْك بِعُمْرَة وَحجَّة، وَقَالَ: مَا كنت لأدع سنة النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لقَوْل أحد ".

الطَّحَاوِيّ: عَن مَرْوَان بن الحكم قَالَ: " كُنَّا نسير مَعَ عُثْمَان بن عَفَّان رَضِي الله عَنهُ فَإِذا رجل يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعِمْرَة، فَقَالَ عُثْمَان: من هَذَا؟ فَقَالُوا عَليّ، فَأَتَاهُ عُثْمَان فَقَالَ: أَلَم تعلم أَنِّي نهيت عَن هَذَا، فَقَالَ بِلْكُ وَالْعِمْرَة، فَقَالَ عُرْمَان فَقَالَ عُرْمَان فَقَالَ عُرْمَان فَقَالَ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسِلم لِقَوْلِك ". بكى وَلَكِنِّي لم أكن لأدع قول النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لِقَوْلِك ".

(ص: ۲۲٤)

فَإِن قيل: فقد رُوِيَ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أفرد الْحَج وَرُوِيَ أَنه تمتّع وَرُوِيَ أَنه قرن. فَمَا طَرِيق التَّوْفِيق بَين هَذِه الرِّوَايَات وَكلهَا فِي الصَّحِيح.

قيل لَهُ: قَالَ الطَّحَاوِيَّ رَحمَهُ الله: " طَرِيقُ الثَّوْفِيق بَينهَا أَنه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أحرم بِعُمْرَة فِي بَدْء أمره (فَمضى فِيهَا) مُتَمَتِّعا ثمَّ أحرم بِحجَّة قبل طَوَافه وأفردها بِالْإِحْرَامِ فَصَارَ (بهَا) قَارِنا ". فَأَنْ قَالَ فَقَالَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَ

فَإِن قَيْل: فقد روى مُسلم: عَن أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ: " أَنه سمَع النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بالْبَيْدَاءِ، وَأَنه رَدِيف أبى طَلْحَة، يهل بالْحَجّ وَالْعَمْرَة جَمِيعًا ".

قَالَ الْخُطابِيّ: " وَهَذَا بَيَّان أَنه قرن بَينَهما في وقت وَاجد، فِي إِحْرَام وَاجِد، وَلم يكن على أنه أحرم بأَحَدِهِمَا وَأَدْخل عَلَيْهِ الآخر ".

قلت: لَيْسَ فِي هَذَا الحَدِيثِ إِلَّا أَنه سَمعه بِالْبَيْدَاءِ يهل بِالْحَجِّ وَالْعَمْرَة، وَذَلِكَ إِنَّمَا يدل أَن لَو لم يُوجد من النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إهلال قبل هَذَا، وقد رُويَ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أهل حِين فرغ من ركعتيه الَّتِي صلاهما فِي مَسْجده بِذِي الحليفة، وَبَينَ الْمَسْجِد والبيداء مَسَافَة ". (ص: ٢٣)

#### بَاب إشْعَار الْبدن لَيْسَ بسنة

لما روى أَبُو دَاوُد: عَن الْهياج بن عمرَان: " أَن عمرَان أبق لَهُ غُلام فَجعل لله عَلَيْهِ لَئِن قدر عَلَيْهِ لين لله عَلَيْهِ لَئِن قدر عَلَيْهِ لين لله الله الله عَلَيْهِ وَسِلم الله عَلَيْهِ وَسِلم الله عَلَيْهِ وَسِلم الله عَلَيْهِ وَسِلم الله على الصَّدَقَة، وينهانا عَن الْمثلَة.

قَالَ فَأَتيت عمرَان بن الْحصين (فَسَاَلته) فَقَالَ: كَانَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يحثنا على الصَدقة وينهانا عَن الْمثلَة ". وَنهى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن تَعْذِيب الْحَيَوَان. وَهَذَا مَوْجُود فِي وَنْهَانَا عَن الْمثلَة ". وَنهى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن تَعْذِيب الْحَيَوَان. وَهَذَا مَوْجُود فِي

الْإشْعَارِ.

فَإِن قَيلَ: فقد صَحَّ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أشعر بدنه عَام حجَّة الْوَدَاعِ.
قيل لَهُ: إِن كَانَ حَدِيث النَّهْي عَن الْمثلَة وتعذيب الْحَيَوَان واردا بعد فعله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، كَانَ نَاسِخا (لَهُ) وَإِن كَانَ فعله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مُتَأَخِّرًا عَنهُ فَلَا (يَصح) أَن يكون / مُخَصَّصا لَهُ فِي حَقْنا، لَجَوَاز أَن يكون (ذَلِك) مُخْتَصَّا بِهِ، أَو يكون فعله صيَانة للهدي، فَإِن الْمُشْركين كَانُوا لَا يمتنعون عَنهُ إلَّا بِهِ، وَلِأَن هَذَا فعل لَا يمكننا الْإِتْيَان بِهِ على الْوَجْهَ الَّذِي أَتَى بِهِ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، عَنهُ إلَّا بِهِ، وَلِأَن هَذَا طعن فِي صفحة السنام فَير مَعْلُوم، فَإِذا طعن فِي صفحة السنام فَرُبِمَا لَا يُوافِق الْمَكَان الَّذِي طعن فِيهِ

(ص: ۲۲٤)

رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، وَرُبِمَا زَاد على الْمِقْدَارِ الَّذِي فعله رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] (فَيكون مُخَالفا لَهُ ومخالفته [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ) إذا لم يُمكن امتثاله غير مَحْظُور.

فَإِن قيل: قَالَ التِّرْمِذِيّ: " وَسمعت أَهَا السَّائِب يَقُول: كُنَّا عِنْد وَكِيع فَقَالَ لرجل ينظر فِي الرَّأَي: أشعر رَسُول الله [صلى الله عَلَيْه وَسلم] وَيَقُول أَبُو حنيفَة هُوَ مثلَة. قَالَ الرجل: فَإِنَّهُ قد رُوِيَ عَن إِبْرَاهِيم النَّذَعِيّ (أَن) الْإِشْعَار مثلَة، قَالَ فَرَأَيْت وكيعا غضب غضبا شَدِيدا وَقَالَ: أَقُول لَك قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْه وَسلم] وَتَقُول قَالَ إِبْرَاهِيم، مَا أحقك بِأَن تحبس ثمَّ لا تخرج حَتَّي تنزع عَن قَوْلك هَذَا. قيل لَهُ: " غضب الْخَيل على اللجم " وَكيف يسوغ لَهُ الْإِنْكَار على هَذَا الرجل كَونه أخبر أَن أَبَا حنيفَة قيل لَهُ: " غضب الْخَيل على اللجم " وَكيف يسوغ لَهُ الْإِنْكَار على هَذَا الرجل كَونه أخبر أَن أَبَا حنيفَة

قيل لَهُ: " غَضَب الْخَيل عَلَى اللَّجم " وَكَيف يسوغ لَهُ الْإِنْكَار عَلَى هَذَا الرّجل كَونه أَخبر أَن أَبَا حنيفَة رَحمَه الله لم يبتكر هَذَا القَوْل من عِنْد نَفسه بل قد سبقه بِه إِبْرَاهِيم النَّحْعِيّ وَكَانَ من كبار التَّابِعين. قَالَ الشّعبِيّ يَوْم مَوته: " لَو قلت (أنعي) الْعلم مَا خلف بعده مثله، وَسَأَخْبِرُكُمْ عَن ذَلِك إِنَّه نَشأ فِي (أهل) بَيت فقه، فَأَخذ فقههم، ثمَّ جالسنا فَأخذ صفو حديثنا إِلَى فقه أهل بَيته، فَمن كَانَ مثله ". وَمن كَانَ بِهَذِهِ المثابة فَهُو أعرف بِحَدِيث رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَأَشد احتراما لحَدِيث رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مَن أَقُواله وأفعاله فَهذَا أَبُو الطَّفَيْل يَقُول: " قلت لِابْنِ الْأَخْبَار الْوَارِدَة عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] من أَقُواله وأفعاله. فَهذَا أَبُو الطَّفَيْل يَقُول: " قلت لِابْنِ عَبَاس يزْعم قَوْمك أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] رمل بِالْبَيْتِ وَأَن ذَلِك سنة، قَالَ: صدقُوا وكذبوا، عَبَاس يزْعم قَوْمك أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] رمل رسُول الله عَلَيْهِ وَسلم] ،

(ص: ۲۵)

وكذبوا لَيْسَ بِسنة ". وَبَين السَّبَب الَّذِي كَانَ الرمل من أَجله. وَنحن أَيْضا نقُول: إِن رَسنُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أشعر الْبدن / وَلَيْسَ بِسنة، لما روينَاهُ من الْأَحَادِيث، ولجواز أن يكون [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فعل ذَلِك صِيَانَة لَهُ عَن الْمُشْركين، فَإِنَّهُم كَاثُوا لَا يمتنعون عَنهُ إِلَّا بِهِ، وَلِم يبلغنَا (أَن النَّبِي) [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَمر غيره بالإشعار وَلَا بلغنَا أَن غيره فِي حجَّة الْوَدَاع أشعر، فَمن أعاب علينا (قُولنَا) أَنه لَيْسَ بِسنة، فقد جعل هَذَا ذَرِيعَة إِلَى أَن يعيب على من وقع الْإِجْمَاع على سلامتهم من كل عيب، وقد قيل إن أَبَا حنيفَة رَضِي الله عَنهُ إِنَّمَا كره إِشْعَار أهل زَمَانه، فَإِنَّهُم كَاثُوا يبالغون فِيهِ إِلَى حد يخَاف مِنْهُ السَّرَايَة، فعلى هَذَا يكون الْإِشْعَار المقتصد مُسْتَحبا عِنْده رَضِي الله عَنهُ. وَهَذَا هُوَ الْأَلْيَق بمنصبه رَضِي الله عَنهُ، وَيكون قَوْله: إِن الْإِشْعَار مثلَة، عَائِد إِلَى صَنيع أهل زَمَانه لَا إِلَى فعل رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم].

## بَاب إِذَا سَاق هَديا فاضطر إِلَى ركُوبِه رَكبِه وَإِلَّا فَلَا

مُسلم وَالنَّسَائِيِّ: عَن أبي الزبير قَالَ: سَاَلَت جَابِر بن عبد الله رَضِي الله عَنْهُمَا عَن ركُوب الْهَدْي فَقَالَ: سَمَعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول: " اركبها بِالْمَعْرُوفِ إِذَا (أَلْجَنَت) إِلَيْهَا حَتَّى تَجِد ظهرا ". (ص: ٢٦٤)

الطَّحَاويّ: عَن أنس رَضِي الله عَنهُ: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] رأى رجلا يَسُوق بَدَنَة وقد جهد، قَالَ اركبها، قَالَ يَا رَسُول الله إِنَّهَا بَدَنَة، قَالَ اركبها ". وَعنهُ: عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا: " أَنه كَانَ يَقُول فِي الرجل إِذَا سَاق بَدَنَة فأعيى: اركبها وَمَا أَنْتُم بمستنين سنة هِيَ أهْدى من سنة مُحَمَّد [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ". وَمَا رُوِيَ من الْأَحَادِيث الْمُطلقَة مَحْمُولَة على هَذَا.

#### بَاب مَا للْمحرمِ قَتله من الدَّوَابّ

التّرْمِذِيّ: عَن عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: قَالَ رَسُولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسِلم]: "خمس فواسق يقتلن (في الْحرم): الْفَأْرَة، وَالْعَقْرَب، والغراب، والحديا، وَالْكَلْب الْعَقُور ". هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح. وَالْكَلْب الْعَقُور (لَيْسَ) هُوَ الضبع، بِدَلِيل مَا روى التّرْمِذِيّ: عَن ابْن أبي عمار قَالَ: قلت لجَابِر: " الضبع أصيد هِيَ؟ قَالَ: نعم. قَالَ: نعم. قَالَ: نعم. قَالَ: قلت: أقاله رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]؟ قَالَ: نعم ". هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح.

(ص: ۲۷٤)

الدَّارَقُطْنِيّ: عَن جَابِر بِن عبد الله رَضِي الله عَنْهُمَا أَن رَسُول الله / [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] سُئِلَ عَن الضبع فَقَالَ: " هِيَ من الصَّيْد وَجعل فِيهَا إِذَا أَصَابَهَا الْمحرم كَبْشًا ". فَانْتفى أَن يكون الضبع هُوَ (الْكَلْبِ الْعَقُورِ) بِلْ الْكَلْبِ الْعَقُورِ هُوَ (الْكَلْبِ) الَّذِي تعرفه الْعَامَّة. فَلم يكن كل سبع عقور دَاخِلا فِيهِ. وَلم يبح قتل الذِّئْبِ لِأَن فِيهِ زِيَادَة (علي الْعَدَد (الَّذِي) نَص عَلَيْهِ الشَّارِع.

فَإِن قَيل: فَلَم أُبِيَح قتل الْحَيَّة وَجَمِيع الْحَيوَانَات المؤذية؟

قَيل لَهُ: قد بَينا أَن الضبع خَارِج عَمَّا أُبِيح (قَتله) من الْخمس بِالنَّصِّ. فَثَبت بذلك أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لم يرد قتل سَائِر السبَاع بإباحته قتل الْكَلْب الْعَقُور. وَإِنَّمَا أُرِيد بذلك قتل خَاص من السبَاع. وقد أَبَاحَ قتل الحداة والغراب، وهما من ذوي المخلب من الطير. وَأَجْمعُوا أَنه لم يرد بذلك قتل كل ذي مخلب من الطير، لأنهم أجمعُوا أَن الْعقاب، والصقر، والبازي، غير مقتولين في الْحرم. وأباح قتل الْعَقْرَب في الْحرم. أَجمعُوا أَن مُرَاد النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إبَاحَة قتل جَمِيع الْهَوَام. وقد يكون من الصَّيْد مَا لا يُؤْكِل، ومباح للرجل صَيْده، ليطعمه كلابه إذا كَانَ في الْحل حَلَالاً.

الطَّحَاوِيّ: عَنِ الْأسود، عَن عبد الله قَالَ: " أمرنَا رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بقتل الْحَيَّة وَنحن بمنى ". فَدلَّ ذَلِك أَن سَائِر الْهَوَام قتلهن مُبَاح. (ص: ٢٨٤)

# بَابِ إِذَا تُولَى الْحَلَالُ ذبح صيد جَازَ للْمحرمِ أَن يَأْكُلُ مِنْهُ

الطَّحَاوِيّ: عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " بعث رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَبا قَتَادَة الْانْصَارِيّ على الصَّدَقَة، وَخرج رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَأَصْحَابه وهم محرمون حَتَّى نزلُوا عسفان، فَإِذا هم بِحِمَار وَحش، قَالَ: وَجَاء أَبُو قَتَادَة وَهُوَ حل، فنكسوا رؤوسهم كَرَاهِيَة أَن يحدوا أَبْصَارهم فيفطن، فَرَآهُ فَركب فرسه وَأخذ الرمْح، فَسقط مِنْهُ فَقَالَ: ناولونيه فَقُلْنَا: مَا نَحن بمعاونيك عَلَيْهِ بِشَيْء فَحمل عَلَيْهِ فعقره فَجعلُوا يشوون (مِنْهُ) ثمَّ قَالُوا: رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بَين أظهرنَا، قَالَ: وَكَانَ تقدمهم فلحقوه فَسنَألُوهُ فَلم ير (بذلك) بَأْسا ". وَكَانَ قِي قوم محرمين وَلَيْسَ هُوَ محرما، فَرَأى حمارا فركب فرسه فصرعه، فَأَتُوا النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَسَأَلُوهُ عَن ذَلِك فَقَالَ: هَل أشرتم (أو صدتم) أو فَركب فرسه فصرعه، فَأَتُوا النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَسَأَلُوهُ عَن ذَلِك فَقَالَ: هَل أشرتم (أو صدتم) أو قَتَلتم؟ فَقَالُوا: لَا، قَالَ: فَكُلُوا / وَزَاد فِي رِوَايَة من طَرِيق مَالك: " هَل مَعكُمْ من لَحْمه شَيْء ".

عليم: فعالوا: ﴿، فَانَ: فَعَلُوا ﴿ وَرَ (ص: ٢٩٤)

# بَاب لَا ترفع الْأَيْدِي عِنْد رُؤْيَة الْبَيْت

التَّرْمِذِيّ: عَن المُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ قَالَ: " سُئِلَ جَابِر بن عبد الله رَضي الله عَنهُ أيرفع الرجل يَدَيْهِ إِذَا رأى الْبَيْت؟ فَقَالَ: حجَجنَا مَعَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] (فَكُنَّا) نفعله "؟ . وَمن طَرِيق الطَّحَاوِيّ: " أَنه سُئِلَ عَن رِفع الْأَيْدِي عِنْد الْبَيْت فَقَالَ: (ذَا يَفْعَله) الْيَهُود، قد حجَجنَا مَعَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَلَم يفعل ذَلِك ".

# بَاب يرمل فِي الْحَج وَالْعَمْرَة

البُخَارِيِّ وَغَيرِه: عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: " سعى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ثَلَاثَة أَشْوَاط وَمَشَى أَرْبِعا فِي الْحَج وَالْعَمْرَة ". (ص: ٣٠٤)

#### بَاب

البُخَارِيّ وَغَيرِه: عَن سَالِم، عَن أَبِيه أَنه قَالَ: " لم أر النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يسْتَلم (من الْبَيْت) إِلَّا الرُّكْنَيْنِ " اليمانيين ".

## بَابِ لَا يُصلِّي رَكْعَتي الطَّواف بعد الصُّبْح وَلَا بعد الْعَصْر

لَّعُمُوم مَا رُوِيَ عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] من النَّهْي عَن ذَلِك. فَإِن قيل: فقد رُوِيَ عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أنه قالَ: " يَا بني عبد الْمطلب لَا تمنعوا أحدا يطوف بِهَذَا الْبَيْت، أَو يُصَلِّي، أَي سَاعَة شَاءَ من ليل أَو نَهَار ". قيل لَهُ " إِنَّمَا أَبَاحَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] (من) الطّواف وَالصَّلَاة، وَأمر بني عبد الْمطلب أَن لَا يمنعوا أحدا مِنْهُمَا، هُوَ الطّواف على سَبِيل مَا يَنْبَغِي أَن يُطَاف، وَالصَّلَاة على (ص: ٣١)

مَا يَنْبَغِي أَن يصلى، فَأَمَا سوى ذَلِك (فَلَا) . أَفلا ترى أَن رجلا لَو طَاف بِالْبَيْتِ عُرِيَانَا، أَو صلى على غير وضوء، أَو جنبا، أَن عَلَيْهِم أَن يمنعوه من ذَلِك، لِأَنَّهُ طَاف على غير مَا يَنْبَغِي أَن يُطَاف، وَلَيْسَ بداخل فِي الَّذِي أَمرهم أَن لا يمنعوا منْهُ (من) الطّواف، فَكَذَلِك قَوْله: " لَا تمنعوا أحدا أَن يُصَلِّي "، هُوَ (على) مَا قد أَمر أَن يصلى عَلَيْهِ من الطَّهَارَة، وَستر الْعَوْرَة، واستقبال الْقبْلَة، فِي الْأَوْقَات الَّتِي (أبيحت) الصَّلَاة فِيهَا. فَأَما (مَا) سوى ذَلِك فَلا.

قَالَ الْبُخَارِيّ: " وَكَانَ ابْن عمر رَضِي الله عَنهُ يُصَلِّي رَكْعَتي الطَّواف مَا لم تطلع الشَّمْس، وَطَاف عمر بعد الصُّبْح فَركب حَتَّى صلى الرَّكْعَتَيْنِ بِذِي طوى ". وَكَانَ بِمحضر من الصَّحَابَة فَلم يُنكر عَلَيْهِ مُنكر، وَلَو كَانَ ذَلِك الْوَقْت عِنْدِه وَقت صَلَاة للطَّواف (لصلى) وَلما أخر ذَلِك، لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لأحد (أَن) يطوف بِالْبَيْثِ

إِلَّا وَيُصلي حِينَئِذٍ إِلَّا من عدر.

مَالكُ: عَنَّ أَبِي اللَّهِ الْمَكِّيِّ أَنه / قَالَ: " لقد رَأَيْت الْبَيْت يَخْلُو بعد صَلَاة الصُّبْح وَبعد صَلَاة الْعَصْر مَا يَطُوف به أحد ".

(ص: ٤٣٢)

#### بَاب رَكعتا الطّواف وَاجِبَة

التَّرْمِذِيّ وَغَيره: عَن جَابِر رَضِي الله عَنهُ قَالَ: "لما قدم النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مَكَّة دخل الْمَسْجِد فَاستلم الْحجر، ثمَّ مضى على يَمِينه فَرمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشي أَرْبعا، ثمَّ أَتَى الْمقام فَقَالَ: {وَاتَّخذُوا مِن مقام إِبْرَاهِيم مصلي}. فصلى رَكْعَتَيْنِ، وَالْمقَام بَينه وَبَين الْبَيْت، ثمَّ أَتَى الْحجر بعد الرَّكْعَتَيْنِ فاستلمه، ثمَّ خرج إلى الصَّفَا، أَظنهُ قَالَ: {إِن الصَّفَا والمروة مِن شَعَائِر الله} ". حَدِيث حسن صَحِيح.

# بَابِ لَيْسَ لأحد دخل فِي حجَّة أَن يخرج مِنْهَا إِلَّا بِتَمَامِهَا، وَلَا يحله مِنْهَا شَيْء قبل يَوْم النَّحْر من طواف وَغيره

أَبُو دَاوُد: عَنِ الْحَارِثُ (بِن بِلَال) (بِن الْحَارِثُ) عَن أَبِيه قَالَ: " قلت يَا رَسُول الله فسخ الْحَج لنا خَاصَة أَو لمن بَعدنَا، فَقَالَ: بل لكم خَاصَة ". لمن بَعدنَا، فَقَالَ: بل لكم خَاصَة ". (ص: ٣٣٤)

وَعنهُ: أَن أَبَا ذَر كَانَ يَقُول فِيمَن حج ثُمَّ فَسخهَا بِعُمْرَة: " لم يكن ذَلِك إِلَّا للركب الَّذين كَانُوا مَعَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ".

وَّقُولِهُ تَعَالَى: ۚ {تُمَّ مَحْلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ، فَهَذَا فِي الْبِدِن لَيْسَ فِي الْحَاجِ. وَمعنى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ هَهُنَا هُوَ الْحرِم كُله، كَمَا (قَالَ) فِي الْآيَةَ الْأُخْرَى: {حَتَّى يبلغ الْهَدْي مَحَله} (فالحرم هُوَ مَحل الْهَدْي لِأَنَّهُ ينْحَر فِيهِ) فَأَمَا بَنُو آدم فَإِنَّمَا محلهم فِي حجهم يَوْم النَّحْر.

#### بَاب يطوف الْقَارِن طوافين وَيسْعَى سعيين

الطَّحَاوِيّ عَن أبي النَّضر قَالَ: " أَهلَلْت بِالْحَجِّ فأدركت عليا فَقلت لَهُ: إِنِّي أَهلَلْت بِالْحَجِّ أَفأستطيع أَن أَضيف إلَيْهِ عَمْرَة؟ قَالَ: لاَ، لَو كنت أَهلَلْت بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَردْت أَن تضم إلَيْهَا الْحَج ضممته، قَالَ: قلت: كيفَ أصنع إِذَا أَردْت ذَلِك؟ قَالَ: تصب عَلَيْك إداوة (من) مَاء ثمَّ تحرم بهما جَمِيعًا، وَتَطوف لكل وَاحِدَة (مِنْهُمَا) طَوافًا ".

(ص: ۲۳٤)

وَعنهُ: عَن عَليّ وَعبد الله رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَا: " الْقَارِن يطوف طوافين وَيسْعَى سعيين ". الدَّارَقُطْنِيّ: عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ: " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ قَارِنا فَطَاف طوافين وسعى سعيين ".

وَعَنْهُ: عَن عمرَان بن الْحصين رَضِي الله عَنْهُ: " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] طَاف طوافين وسعى

فَإِن قيل: قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " الحَدِيث الأول يرويهِ حَفْص بن أبي دَاوُد (وَهُوَ ضَعِيف) وَيدل عَلَيْهِ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ مُفردا بِالْحَجِّ. وَقَالَ فِي الحَدِيث الثَّانِي: إِن مُحَمَّد بن يحيى الْأَزْدِيّ حدث بِهَذَا من حفظه / فَوَهم، وَقَد حدث بِهِ مرَارًا عَلَى الصَّوَاب، وَيُقَالَ إِنَّه رَجَعَ عَن ذكر الطّواف وَالسَّعْي وَلم يذكر سوى هَذَا ".

قيل لَهُ: الحَدِيث لَا يبطل بِمثل هَذَا قد بَينا من قبل أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ قَارِنا. فَإِن قيل: صَحَّ أَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: " خرجنا مَعَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] في حجَّة الْوَدَاع، فأهللنا بِعُمْرَة، ثمَّ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: من كَانَ مَعَه هدي فليهل (بِالْحَجِّ مَعَ) الْعمرَة، ثمَّ لَا يحل حَتَّى يحل مِنْهُمَا جَمِيعًا، فقدمت مَكَّة وَأَنا حَائِض، فَلم أطف بِالْبَيْت، وَلَا بَين الصَّفَا والمروة، فشكوت ذَلِك إلَى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ: انقضي رَأسك وامتشطي وَأَهلي بِالْحَجِ ودعي الْعمرَة، فَلَمَّا قضيت الْحَج أَرْسلنِي رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مَعَ عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر إلَى التَنْعِيم فاعتمرت، فَقَالَ: هَذَا

(ص: ۲۳۵)

مَكَانَ عمرتك (فَقَالَت): فَطَافَ الَّذين أهلوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَين الصَّفَا والمروة، ثُمَّ حلوا، ثُمَّ طافوا طَوافا آخر بعد أَن رجعُوا من منى لحجهم، وَأما الَّذين جمعُوا بَين الْحَج وَالْعمْرَة فَإِنَّمَا طافوا طَوافا وَاحِدًا، وهم كَانُوا مِعَ رَسُولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وبأمره كَانُوا يعْملُونَ ".

قيل لَهُ: فقد رُويَ عَنَّ عقيل، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عَائِشَة رَضْي الله عَنْهَا: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] تمتّع فِي حجَّة الْوَدَاع، وتمتع النَّاس مَعَه، وَعلمنَا أَنه الَّذِي يهل لحجته بعد طَوَافه للْعُمْرَة، ثَمَّ قَالَت فِي هَذَا الحَدِيث أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: من كَانَ مَعَه هدي فليهل بِالْحَجِ مَعَ الْعمرة (ثمَّ) لَا يحل (حَتَّى يحل) مِنْهُمَا جَمِيعًا ". وَلم يبين (لَهُم) الْموضع الَّذِي قَالَ لَهُم (فِيهِ) هَذَا القَوْل، فقد يجوز أَن يكون قَالَه قبل دُخُول مَكَّة (أَو بعد دُخُول مَكَّة) قبل الطّواف، فيكونون قارنين بِتِلْكَ الْحجَّة وَالْعمْرة الَّتِي كَانُوا أَحْرِمُوا بِهَا قبلهَا، وَيجوز أَن يكون قَالَ لَهُم ذَلِك بعد طوافهم للْعُمْرَة، فيكونون متمتعين بِتِلْكَ الْحجَّة الَّتِي أَمرهم بالْإِحْرَام بِهَا.

(ص: ٤٣٦)

قَالَ الطَّحَاوِيِّ: " فَنَظَرْنَا فِي ذَلِك فَوَجَدْنَا جَابر بن عبد الله وَأَبا سعيد الْخُدْرِيِّ رَضِي الله عَنْهُمَا أخبرا فِي حديثيهما أَن ذَلِك القَوْل من رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي آخر طواف الْعمرة، فَعلمنَا أَن قُول عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا فِي هَذَا الحَدِيثُ: " وَأَما الَّذِينَ جَمعُوا بَين الْحَج وَالْعمْرَة " إِنَّمَا تَعْنِي جمع مُتْعَة لَا جمع قرَان، قَالَت: " فَإِنَّمَا طَافُوا (طَوافا) وَاحِدًا " بعد جمعهم بَين الْحَج وَالْعمْرَة الَّتِي كَانُوا طَافُوا لَهَا طَوافا وَاحِدًا " بعد جمعهم بَين الْحَج وَالْعمْرة الَّتِي كَانُوا طَافُوا لَهَا طَوافا وَاحِدًا " بعد جمعهم بَين الْحَج وَالْعمْرة لاَ يُطَاف لَهَا قبل عَرَفَة إِنَّمَا يُطَاف لَهَا بعد عَرَفَة ".

فَإِن قَيل: فقد روى جَابِر بن عبد الله رَضِي الله عَنهُ: " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قرن بَين الْحَج وَالْعَمْرَة فَطَافَ لَهما طَوافا وَاحِدًا ".

وَرُوِيَ عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " من أحرم بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة أَجزَأَهُ طواف وَاحِد وسعي وَاحِد، وَلَا يحل (من) وَاحِد مِنْهُمَا حَتَّى يحل مِنْهُمَا ".

قَيْلٌ لَهُ: أَما الْحَدِيَثُ الْأُولُ قَفِي سَنَده حجاج بن أَرْطَاة وَهُوَ ضَعِيفٌ، مَعَ أَنكُمْ (رويتم) أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ مُفردا بِالْحَج.

فَإِنْ قَيل: فَقَد رُوِيَ عَن جَابِر رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ: " إِن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لم يطف (ص: ٤٣٧)

هُوَ وَأَصْدَابِه بَينِ الصَّفَا والمروة إِلَّا طَوافا وَاحِدًا لحجتهم وعمرتهم ".

قيلٌ لَهُ: فِيهُ (الْلَيْتُ بن أبي سليم) وَهُوَ صَعِيفٌ، وَإِن صَحَّ قُلْنَا: إِنَّمَا لَيَعْنِي جَابِر مَا بَينه عَنهُ أَبُو الزبير. الطَّحَاوِيّ: عَن أبي الزبير أنه سمع جَابِرا يَقُول: "لم يطف النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] و (لَا) أَصْحَابه بَين الصَّفَا والمروة إلَّا طَوافا وَاحِدًا ". وَإِنَّمَا أَرَادَ جَابِر بِهَذَا أَن يُخْبِرهُمْ أَن السَّعْي بَين الصَّفَا والمروة لَا يفعل فِي طواف الْقدوم. يَوْم النَّحْر، وَلَا فِي طواف الصَّدْر كَمَا يفعل فِي طواف الْقدوم.

وَأَما الْحَدِيثُ الثَّاثِي فرفعه إِلَى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] خَطأ، وَإِنَّمَا أَصلُهُ عَن ابْن عمر نفسه، هَكَذَا

رواه الحفاظ

فَإِن قيل: رُوِيَ عَن عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ لَهَا: " إِذا رجعت إِلَى مَكَّةَ فَإِن طوافك يَكْفِيك بحجك وعمرتك ".

قيل لَهُ: لَيْسُ هَٰذَا لَفْظُ الحَدِيث، إِنَّمَا لَفظه أنه قَالَ: " طوافك لحجك (يجْزِيك لحجك) وعمرتك "، فَأَخْبر أَن الطّواف الْمَفْعُول لِلْحَجّ يُجزئ عَن الْحَج وَالْعمْرَة،

(ص: ۲۳۸)

وَأَنْتُم لَا تَقُولُونَ هَذَا، إِنَّمَا تَقُولُونَ إِن طواف الْقَارِن طواف لقرائه، لَا لحجته دون عمرته، وَلَا لعمرته دون حجّته.

ثُمَّ هَذَا الحَدِيث قد رُويَ على غير هَذَا الْمَعْنى.

الطَّحَاوِيّ: عَن عَطَاءَ عَن عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت (قلت) يَا رَسُول الله: " أكل أهلك يرجع بِحجَّة وَعمرَة غَيْرِي، فَقَالَ: انفري فَإِنَّهُ يَكْفِيك ". قَالَ حجاج فِي حَدِيثه عَن عَطاء، عَن عَائِشَة: " إِنَّهَا ألطت على رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَأمرهَا أَن تخرج إِلَى التَّنْعِيم فتهل مِنْهُ بِعُمْرَة، وَبعث مَعهَا أخاها عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر، فأهلت مِنْهُ بِعُمْرَة ثمَّ قدمت فطافت وسعت وقصرت وَذبح عَنْهَا / رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ". قَالَ عبد الملك عَن عَطاء: ذبح عَنْهَا بقرة.

فُّأَخْبِرَ عبد الْملْكُ عَن عَطاء بقصَّتِهَا (بطوافها) وَأَنَّهَا إِنَّمَا أَحرَمت بِالْعُمْرَةِ فِي وَقت مَا كَانَ لَهَا أَن تنفر بعد فراغها من الْحجَّة لَا الطّواف فقد بَطل أَن يكون فِي بعد فراغها من الْحجَّة لَا الطّواف فقد بَطل أَن يكون فِي

حَدِيث عَطاء هَذَا حجَّة فِي حكم طواف الْقَارِن كَيفَ هُوَ.

فَإِن قيل: رُويَ أَن جَابِر بَن عَبِد الله قَالَ: " دخل النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] على عَافِشَة رَضِي الله عَنْهَا وَهِي تَبْكي فَقَالَ: مَا لَكَ تَبكِين؟ فَقَالَت: أَبْكِي لِأَن النَّاسِ حلوا وَلم أحلل، فطافوا بِالْبَيْتِ وَلم أطف، وَهَذَا الْحَج قد حضر كَمَا ترى، فَقَالَ: هَذَا أَمر كتبه الله على بَنَات آدم فاغتسلي وَأَهلي بِالْحَجِ ثُمَّ حجي واقضي مَا يقْضِي الْحَاج، غير أَن لَا تطوفي بِالْبَيْتِ وَلَا تصلي، قَالَت: فَفعلت ذَلِك، فَلَمَّا طهرت قَالَ: طوفي بِالْبَيْتِ وَبَين الصَّفَا والمروة ثمَّ قد حللت من حجك وعمرتك، فقلت يَا رَسُول الله: إنِّي أجد (ص: ٢٣٩)

فِي نَفْسِي (من عمرتي) أَنِّي لم أكن طفت حَتَّى حججْت، فَأمر عبد الرَّحْمَن فأعمرها من التَّنْعِيم ".

فقد أمرهَا النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَهِي مُحرِمَة بِالْعُمْرَةِ وَالْحجّة أَن تَطوف بِالْبَيْتِ وتسعى بَين الصَّفَا والمروة ثمَّ تحل، فَدلَّ ذَلِك على أَن حكم الْقَارِن فِي طَوَافه لحجته وعمرته هُوَ كَذَلِك، وَأَنه طواف وَاحِد لَا شَيَء عَلَيْهِ مِن الطّواف غَيرِه.

قيل لَهُ: روى الطَّحَاوِيّ عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا (أَنَّهَا) قَالَت: " أمرنَا النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ: من شَاءَ أَن يهل بِالْعُمْرَةِ، قَالَت: فَكنت مِمَّن أَهل بِالْعُمْرَةِ، فَكنت مِمَّن أَهل بِالْعُمْرَةِ، فَكنت مِمَّن أَهل بِالْعُمْرَةِ، فَحضت، فَدخل عَلَيِّ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَأمرنِي أَن أنقض رَأْسِي وأمتشط وأدع عمرتي ". فَفِي هَذَا الحَدِيث أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أمرهَا حِين حَاضَت أَن تدع عمرتها وَذَلِكَ قبل طوافها (لَهَا) فَكيف يكون طوافها فِي حجتها الَّتِي أحرمت بهَا بعد ذَلِك يُجزئ عَنْهَا من حجتها تِلْكَ وَمن عمرتها الَّتِي أَحرمت بهَا بعد ذَلِك يُجزئ عَنْهَا من حجتها تِلْكَ وَمن عمرتها الَّتِي اللهِ عَلَيْهِ وَسِلم]

# بَابِ الْوُقُوفِ بِمُزْدَلِفَة لَيْسَ بِرُكْنِ فِي الْحَج

لِأَن قَوْلِه تَعَالَى: {فَاذَكُرُوا الله عِنْد الْمَشْعِر الْحَرَام} ، لَيْسَ فِيهِ دَلِيلَ على أَن ذَلِكَ على الْوُجُوب، لِأَن الله تَعَالَى إِنَّمَا ذَكْر وَلِم يذكر الله عز وَجِل كَانَ حجه تَعَالَى إِنَّمَا ذَكْر وَلِم يذكر الله عز وَجِل كَانَ حجه تَاما، فَإِذَا كَانَ الذّكر الْمُذْكُور فِي الْكتاب لَيْسَ ركنا فِي الْحَج فالموطن الَّذِي (يكون) فِيهِ الذّكر الَّذِي لم يذكر / فِي الْكتاب أَحْرَى أَن لَا يكون فرضا، وقد ذكر الله سنبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِه من الْحَج أَشْيَاء وَلم يرد بذكرها إيجَابِهَا، مثل قَوْلِه تَعَالَى: {إِن الصَّفَا والمروة من شَعَائِر الله} ،

وَحَدِيثُ عُرْوَة بِن مُضرِس قَالَ: " أتيت النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بِجمع، فَقلت: يَا رَسُول الله هَل لي من حج وَقد أنصبت رَاحِلَتي؟ فَقَالَ: من صلى مَعنا هَذِه الصَّلَاة، وقد وقف مَعنا قبل ذَلِك، وأفاض من عَرَفَة لَيْلًا أَو نَهَارا، فقد تمّ حجه وقضى تفته ". لَيْسَ فيه دَلِيل على الْوُجُوب، لِأَن كل قد أجمع أنه لَو بَات بهَا ووقف ونام عَن الصَّلَاة قَلم يصلها مَعَ الإمَام حَتَّى فَاتَتْهُ أَن حجه تَامّ. فَلَمَّا كَانَ حُضُور الصَّلَاة مَعَ الإمَام الْمَدْعُور فيهِ الصَّلَاة الَّذِي لم يذكر فِي هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِفَرْض كَانَ الموطن الَّذِي تكون فِيهِ الصَّلَاة الَّذِي لم يذكر فِي هَذَا الْحَدِيثُ أَن لا يكون فرضا، لكنه وَاجِب لما روينَاهُ من الحَدِيث.

# بَاب إِذَا صلى الْمغرب فِي طَرِيق الْمزْدَلِفَة أَو بِعَرَفَات فَعَلَيهِ إِعَادَتهَا مَا لم يطلع الْفجْر

البُخَارِيّ وَغَيرِه: عَن كريب مولى ابْن عَبَّاس، عَن أُسنَامَة بن زيد رَضِي الله عَنْهُمَا: " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] حَيْثُ أَفَاضَ من عَرَفَة مَال إِلَى الشّعب، فَقضى حَاجِته فَتَوَضَّا، فَقلت: يَا رَسُول الله، أُصَلِّي؟ قَالَ: الصَّلَة أمامك ".

(ص: ۲۶۱)

# بَاب يُصلِّي الْمغرب وَالْعشاء بِمُزْدَلِفَة بِأَذَان وَإِقَامَة وَاحِدَة

أَبُو دَاوُد: عَن أَشْعَتْ بن سليم عَن أَبِيه قَالَ: " أَقبلت مَعَ ابْن عمر من عَرَفَات إِلَى الْمزْدَلِفَة، فَلم يكن يفتر من الذّكر والتهليل حَتَّى أَتَيْنَا الْمزْدَلِفَة، فَأَدْن وَأَقَام، أَو أَمر إنْسنانا فَأَدْن وَأَقَام، فصلى بِنَا الْمغرب تَلَاتُ رَكْعَتَيْنِ) ثُمَّ الْتفت إِلَيْنَا فَقَالَ: الصَّلَاة، فصلى بِنَا الْعشناء (رَكْعَتَيْنِ) ثُمَّ دَعَا بعثنائه ".

# بَابِ لَا ترمى جَمْرَة الْعقبَة إِلَّا بعد طُلُوع الشَّمْس

التِّرْمِذِيّ: عَن ابْنِ عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا: " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قدم ضعفة أهله، وقَالَ: لَا تَرَمُوا الْجَمْرَة حَتَّى تطلع الشَّمْس ". وَمَا رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " كنت فِيمَن بعث (بِهِ) النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَوْم النَّحْر فَرمينا جَمْرَة الْعقبَة مَعَ الْفجْر ". لم يذكرُوا فِيهِ أَنهم رموا الْجَمْرَة (ص: ٤٤٢)

عِنْد طُلُوع الْفَجْرِ بِأَمْرِ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِيَّاهُم بذلك، وَقد يجوز أَن يكون ذَلِك / بالتوهم مِنْهُم أَنه وَقت الرَّمْي لَهَا، وَوَقته فِي الْحَقِيقَة غير ذَلِك. وَأمره عَلَيْهِ السَّلَام أَيْضًا أَن يرموا جَمْرَة الْعقبَة قبل أَن تصيبهم دفْعَة النَّاس، لم يذكر فِيهِ رمي جَمْرَة الْعقبَة مَتى هُوَ، وَمَا رُوِيَ غير هَذَا مَحْمُول على الرُّحْصَة فِي الدّفع من مُزْدَلِقَة لَيْلًا.

# بَاب لَا ترمى جَمْرَة الْعقبَة قبل طُلُوع الْفجْر

التِّرْمِذِيّ: عَن جَابِر رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " كَانَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَرْمِي يَوْم النَّحْر ضحى، وَأَما بعد ذَلِك فَبعد زَوَال الشَّمْس ".

#### بَابِ إِن ترك رمي جَمْرَة الْعقبَة فِي يَوْم النَّحْر رَمَاهَا بعد ذَلِك فِي اللَّيْلَة الَّتِي بعده وَلَا شَىْء عَلَيْهِ

الطَّحَاوِيّ: عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَن رَسنُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " الرَّاعِي يرْعَى النَّهَار ثُمَّ يَرْمِي بِاللَّيْلِ ". (ص: ٤٤٣)

# بَاب لَا يقطع التَّلْبِيَة حَتَّى يَرْمِي جَمْرَة الْعقبَة

البُخَارِيّ وَغَيرِه: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا: " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَرْدف الْفضل، فَأَخْبر الْفضل أَنه لم يزل يُلَبِّي حَتَّى رَمي جَمْرَة الْعقبَة ". قلت: ظَاهر هَذَا الحَدِيث يدل على أنه يُلَبِّي إِلَى أَن يَرْمِي الْجَمْرَة كلهَا، ثمَّ يقطع التَّلْبِيَة. وَإِلَى هَذَا ذهب أَحْمد وَإِسْحَاق رحمهمَا الله، (ومذهبنا) وَمذهب التَّوْرِيّ وَالشَّافِعِيّ أَنه يقطع التَّلْبِيَة مَعَ أول حَصَاة

# بَابِ لَا تقطع التَّلْبِيَة فِي الْعمرَة حَتَّى يسْتَلم الْحجر

لما روى التَّرْمِذِيّ: عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس يرفع الحَدِيث: " أَنه كَانَ يمسك عَن التَّلْبِيَة فِي الْعمرَة إِذا اسْتَلم الْحجر ". قَالَ أَبُو عِيسنَى: حَدِيث ابْن عَبَّاس حَدِيث حسن صَحِيح، وَالْعَمَل عَلَيْهِ عِنْد أَكثر أهل الْعلم. (ص: ٤٤٤)

## بَابِ إِذَا حِلْقِ يَوْمِ النَّحْرِ حِلِ لَهُ كِلِ شَنِّءِ إِلَّا النِّسنَاء

النَّسَائِيِّ: عَن سَالم، عَن أَبِيه قَالَ: " إِذَا رمى وَحلق فقد حل لَهُ كل شَيْء إِلَّا النِّسَاء ".

الدَّارَقُطْنِيّ: عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " إِذا رمى وَحلق وَذبح فقد حل (له) كل شَنَيْء إِلَّا النِّسِنَاء ".

البُخَارِي وَغْيره: عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: "كنت أطيب رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لإحرامه قبل أن يطوف بالْبَيْتِ ".

#### بَابِ إِذَا حَاضَت الْمَرْأَة بعد طواف الزِّيَارَة سقط عَنْهَا طواف الصَّدْر

البُخَارِيّ وَغَيره: عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا: " أَن صَفِيَّة بنت حييّ - زوج النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]-حَاضَت، قَذكر ذَلِك لرَسنُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ: أحابستنا هِيَ، قَالُوا: إِنَّهَا قد أفاضت، / قَالَ: فَلَا إِذَا ".

(ص: ٥٤٤)

#### بَاب من قدم نسكا على نسك فَعَلَيهِ دم

الطَّحَاوِيّ: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: " من قدم شَيْئا من حجه أَو أَخْرهُ (فليهريق) لذَلِك دَمَا "، فَهَذَا ابْن عَبَّاس يُوجب على من قدم شَيْئا من نُسكه أَو أَخْرهُ دَمًا، وَهُوَ أحد من روي عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " أَنه مَا سُئِلَ يؤمئذ عَن شَيْء قدم وَلا أخر من أَمر الْحَج إِلَّا قَالَ لَا حرج ". فَهَذَا يدل على أَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا فهم من قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام " لَا حرج " أَي لَا إِثْم، أَي لَا فَهَذَا يدل على أَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا فهم من قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام " لَا حرج " أَي لَا إِثْم، أَي لَا عَلى حرج عَلَيْهُم فِيمَا فعلتموه من هَذَا، لأنكم فعلتموه على الْجَهْل مِنْكُم لَا على التعمد. وَعَنْهُ وَسِلم] وَهُو بَين وَعْنُهُ: " سَئِلَ رَسُول الله [صلي الله عَلَيْهِ وَسلم] وَهُو بَين وَعْنَهُ: " سَئِلَ رَسُول الله [صلي الله عَلَيْهِ وَسلم] وَهُو بَين

وَعنه: عن ابي سعيد الخدريّ رَضِي الله عنه قال: " سَئِلُ رَسَولُ الله [صلى الله عليه وسلم] وَهو بين الْجَمْرَتَيْن عَن رجل حلق قبل أن يَرْمِي قَالَ: لا حرج، ثمّ قَالَ: الْجَمْرَتَيْن عَن رجل حلى أن يَرْمِي قَالَ: لا حرج، ثمّ قَالَ: عباد الله، وضع الله الْحَرج والضيق، وتعلموا مَنَاسِكُم فَإِنَّهَا من دينكُمْ ". وَإِلَى هَذَا ذهب سعيد بن جُبَير، وَقَتَادَة، وَمَالَكُ رَحِمهم الله تَعَالَى.

(ص: ۲۶۶)

## بَاب لَا يجوز ذبح الْهَدْي إِلَّا فِي الْحرم

قَالَ الله تَعَالَى: {هَديا بَالغ الْكَعْبَة} ، فَكَأَن الْهَدْي قد جعله الله مَا بلغ الْكَعْبَة، كالصيام الَّذِي جعله الله مُتَتَابِعًا فِي كَفَّارَة الظِّهَار، وَكَفَّارَة الْقَتْل، فَلَا يجوز غير متتابع، وَإِن كَانَ الَّذِي وَجب عَلَيْهِ غير مطيق للإتيان بِهِ مُتَتَابِعًا فَلَا تبيحه الضَّرُورَة (أَن يَصُومهُ مُتَفَرقًا، فَكَذَلِك الْهَدْي الْمَوْصُوف ببلوغ الْكَعْبَة لَا يُجزئ للَّذي هُوَ عَلَيْهِ كَذَلِك - وَإِن صد عَن بُلُوغ الْكَعْبَة للضَّرُورَة -) أَن يذبحه فِيمَا سوى ذَلِك.

الطَّحَاوِيِّ: عَن نَاجِية بن جُنْدُب الْأَسْلَمِيِّ، عَن أَبِيه قَالَ: " أتيت النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] حِين صد الْهَدْي، فَقلت: يَا رَسُول الله، ابْعَثْ معي بِالْهَدْي فلأنحره فِي الْحرم، قَالَ: وَكَيف تَأْخُذ بِهِ، قلت: آخذ بِهِ فِي أُوديَة لَا يقدرُونَ عَلَيَّ فِيهَا، فَبعث معي حَتَّى نَحرتهِ فِي الْحرم.

وَيُوَّيِّد هَذَّا الْحَدِيث مَا رَوَّى التِّرْمِذِيّ: عَن نَاجِية الْأَسْلَمِيّ: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بعث مَعَه بِهَدي فَقَالَ: إِن عطب فانحره، ثمَّ اصبغ نَعله فِي دَمه، وخل بَينه وَبَين النَّاس ". حَدِيث حسن صَحِيح. الطَّحَاوِيّ: عَن الْمسور: " إِن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ بِالْحُدَيْبِية، خباؤه فِي الْحل (ص: ٤٤٧)

وَمُصَلَّاهُ فِي الْحرم". فَتَبت بِمَا ذكرنَا أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لم يكن صد عَن الْحرم، وَأَنه قد كَانَ يُصَلِّي إِلَى بعضه، وَلَا يجوز فِي قَول أحد من الْعلمَاء لمن قدر على دُخُول شَيْء من الْحرم أَن ينْحَر هَدْيه دون الْحرم، وعَلَى هَذَا اسْتَحَالَ أَن يكون [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] / يُصَلِّي إِلَى بعض الْحرم، ويذبح فِي غير الْحرم.

فَإِن قيل: رُوِيَ عَن أبي أسماء مولى عبد الله بن جَعْفَر قَالَ: " خرجت مَعَ عُثْمَان وَعلي رَضِي الله عَنْهُمَا فاشتكى الْحسن بالسقيا وَهُوَ محرم، فَأَصَابَهُ برسام فَأُومى إِلَى رَأسه فحلق (عَليّ) رَأسه وَنحر عَنهُ جزورا فأطعم أهل المَاء "، فقد نحر عَليّ الْجَزُور دون الْحِرم.

قَيلُ لَهُ: من كَانَ قَادِرًا على دُخُولِ الْحرمُ لَا يَجُوزُ (لَهُ) الذَّبْحُ فِي غير الْحرم اتِّفَاقًا، وَعلي لم يكن مَمْنُوعًا من الْحرم. وَفِي هَذَا دَلِيل على أَن عليا أَرَادَ بِذبح الْجَزُورِ الصَّدَقَة على أهل المَاء، والتقرب إِلَى الله تَعَالَى لَا الْهَدْي.

## بَاب النُّزُول بِالْأَبْطح سنة

البُخَارِيّ: عَن أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ: " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] صلى الظّهْر وَالْعصر وَالْمغَرب وَالْعشَاء، ثمَّ رقد رقدة بالمحصب، ثمَّ ركب إلى الْبَيْت فَطَافَ بِهِ ". وَكَانَ ابْن عمر يرَاهُ سنة. (ص: ٤٤٨)

وَعنهُ: أَنه قَالَ: " كَانَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَأَبُو بكر وَعمر (وَعُثْمَان) ينزلون بِالْأَبْطح ". فَإِن قيل: قَالَ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا: " التحصيب لَيْسَ بِسنة، وَإِنَّمَا هُوَ منزل ". وَعَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت: (نزُول) الأبطح لَيْسَ بِسنة، وَإِنَّمَا نزل رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لِأَنَّهُ كَانَ أسمح لِخُرُوجِهِ اذا خرج ".

قَيل لَهُ: قد ذكرنَا أَن ابْن عمر كَانَ يرَاهُ سنة، وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام لأَصْحَابه: " نَحن نازلون بخيف بني كَنَانَة، حَيْثُ (تقاسمت) قُرَيْش على الْكفْر " يدل على أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قصد النُّزُول بِهِ إراءه للْمُشْرِكين لطيف صنع الله بهِ، فَكَانَ سنة كالرمل.

#### ذكر الْغَرِيب

الْخيف: مَا ارْتَفع عَن الْوَادي وَانْحَدَرَ عَن الْجَبَل. وَالله أعلم. (ص: ٤٤٩)

# بَاب لَا يجوز دُخُول مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام

(البُخَارِيّ): عَن أَبِي شُرَيْح الْعَدوي أَنه قَالَ لَعَمْرو بن سعيد وَهُوَ يَبْعَثُ الْبِعُوثُ إِلَى مَكَّة: " الْذَنْ لِي أَيهَا الْأَمِيرِ أَحَدَثُكُ قُولاً قَامَ بِهِ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] الْغَد من يَوْم الْقَتْح، فَسَمَعْته أَذْناي، ووعاه قلبِي، وأبصرته عَيْنَايَ حِين تكلم بِه، أَنه حمد الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِن مَكَّة حرمها الله تَعَلَى وَلم يحرمها النَّاس، فَلَا يحل لامرئ يُؤمن بِالله وَالْيَوْمِ الآخر أَن يسفك بها دَمًا، وَلَا يعضد بها شَجرا، فَإِن أَحد ترخص لقِتَال رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فقولُوا لَهُ: إِن الله عز وَجل أذن لرَسُوله وَلم يَأْذَن لَكم، ترخص لقِتَال رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فقولُوا لَهُ: إِن الله عز وَجل أذن لرَسُوله وَلم يَأْذَن لَكم، وَإِنَّمَا أذن لي سَاعَة من ثَهَار، وقد عَادَتْ حرمتها الْيَوْم كحرمتها بالأَمْس، وليبلغ الشَّاهِد الْغَائِب، فقيل وَإِنَّمَا أذن لي سَاعَة من ثَهَار، وقد عَادَتْ حرمتها الْيَوْم كحرمتها بالأَمْس، وليبلغ الشَّاهِد الْغَائِب، فقيل لأبي شُرَيْح / مَا قَالَ لَك عَمْرو؟ قَالَ: أَنا أعلم بذلك مِنْك (يَا أَبَا شُرَيْح) إِن الْحرم لَا يعيذ عَاصِيا وَلَا فَارًا بِخربة ".

فَإِنَ قيل: إِن الَّذِي أحل لرَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ شهر السِّلَاح فِيهَا لِلْقِتَالِ وَسنفك الدِّمَاء لَا غرر ذلك

قَيلٌ لَهُ: هَذَا محَال، إِذْ لَو كَانَ ذَلِك لما قَالَ: " وَلَا تحل (لأحد) بعدي،

وَقد رأيناهم أَجمعُوا أَن الْمُشْركين - وَالْعِيَاد بِالله - لَو غلبوا على مَكَّة فمنعوا الْمُسلمين مِنْهَا أَنه حَلَال للْمُسلمين قَتَالهمْ، وَشهر السِّلَاح بهَا، وَسَفْك الدِّمَاء، وَأَن حكمهم كَحكم النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي ذَلِك وَإِذَا انْتَفَى أَن يكون هُوَ الْقِتَال ثَبت أَنه الْإِحْرَام، يدل على ذَلِك قُول عَمْرو بِن سعيد لأبي شُرَيْح: " إِن الْحرِم لَا يعيذ عَاصِيا، الحَدِيث ". وَلَم يُنكر ذَلِك أَبُو شُرَيْح وَلَم يقل لَهُ (إِن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِنَ الْحَرِم لَا الْحَرم قد (يجِير كل النَّاس) وَلكنه عرف ذَلِك فَلم يُنكره.

فُإِنْ قِيل: قَوْلَه عَلَيْهِ السَّلَام لِما وَقتُ الْمَوَاقِيت: " فَهِن لَهُنَّ وَلَمْن أَتَّى عَلَيْهِنَّ مِمَّن كَانَ يُرِيد الْحَج

وَالْعَمْرَة "، يمْنَع أَن يجب الْإِحْرَام على من لم يرد النسك.

قيل لَهُ: التَّنْصِيص لَا يُدلُ علَى التَّخْصِيص، وَهَذَا مثل قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " من أعتق شقيصا لَهُ في عبد ". الحَدِيث. وأجمعنا على أن حكم الْأَمة في ذَلِك حكم العَبْد، لِأَن وجوب الْإِحْرَام لتعظيم هَذِه الْبقْعَة الشَّرِيفَة، فيستوي فِيهِ التَّاجِر والمعتمر وَغَيرهما.

ذكر الْغَريب

الْعَضُد: الْقطع، عضدت الشّجر أعضده بِالْكَسْرِ أي قطعته بالمعضد، والمعضاد سيف يمتهن فِي قطع الشّجر.

(ص: ٥١)

#### بَاب من كَانَ دَاخل الْمَوَاقِيت فَلهُ أَن يدْخل مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام

الطَّحَاوِيّ: عَن نَافِع، عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا: " أَنه خرج من مَكَّة يُرِيد الْمَدِينَة، فَلَمَّا (بلغ) قديدا بلغه عَن جَيش قدم الْمَدِينَة، فَرجع فَدخل مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام ". وَعنهُ: عَن نَافع: " (أَن) عبد الله بن عمر أقبل من مَكَّة حَلَا ".

#### بَاب الْعمرَة لَيست بواجبة

قَوْله تَعَالَى: {يَوْم الْحَج الْأَكْبَر} ، يَقْتَضِي أَن يكون هُنَاكَ حج أَصْغَر، وَهُوَ الْعمرَة، على مَا رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس، وَرُوِيَ عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أنه قَالَ: " الْعمرَة هِيَ الْحجَّة الصُّغْرَى ". وَإِذَا تَبت / أَن اسْم الْحَج يَقَع على الْعمرَة، ثمَّ قَالَ رَسُولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] للأقرع بن حَابِس حِين سَأَلَهُ عَن الْحَج فِي كل عَام أو حجَّة وَاحِدَة فَقَالَ: " لَا بل

(ص: ۴۵۲)

حجَّة وَاحِدَة ". وَهَذَا يدل على نفي وجوب الْعمرَة لنفي النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] الْوُجُوب إِلَّا فِي حجَّة وَاحِدَة، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: " الْحَج عَرَفَة "، وَهَذَا يدل على أَن يَوْم الْحَج الْأَكْبَر يَوْم عَرَفَة، وَيحْتَمَل أَن يكوِن يَوْمِ النَّحْر، لِأَن فِيهِ قَضَاء الْمَنَاسِك والتفث.

وَيُوَيِّد هَذَا مَا روى التِّرْمِذِيّ: عَن جَابِر رَضِي الله عَنهُ: " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] سُئِلَ عَن الْعمرَة أَوَاجِبَة هِيَ؟ قَالَ: لَا وَإِن تَعْتَمِرُوا هُوَ أفضل ". قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح. فَإِن قيل: قَالَ البُخَارِيِّ: (قَالَ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا) : إِنَّهَا لقرينتها فِي كتاب الله عز وَجل {وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعَمْرَة لله} . وَقَالَ ابْن (عمر) : لَيْسَ أحد إِلَّا وَعَلِيهِ حَجَّة وَعَمرَة.

(ص: ۲۵۲)

قيل لَهُ: لَيْسَ فِي الْآيَة إِلَّا الْأَمَر بالإتمام، وَلَا يتَوَجَّه الْأَمَر بالإتمام حَقِيقَة إِلَّا بعد الشُّرُوع فِيهَا (وَنحن نقُول بعد الشُّرُوع فِيهَا) يجب إِتْمَامهَا، وَقُول ابْن عمر مَتْرُوك بِمَا روينَاهُ، وَمِمَّا يدل على أَن الْعمرَة لَيست بواجبة أَن سَبَب وجوب الْحَج هُوَ الْبَيْت، وَالْعمْرَة مثله، وَلَو وَجَبت لَكَانَ الواجبان بِسَبَب وَاحِد، وَذَلِكَ مُمْتَنع، كزكاتين بحول وَاحِد، وظهرين بِزَوَال وَاحِد. وَإِلَى هَذَا ذهب مَالك وَالشَعْبِيِّ رحمهمَا الله تَعَالَى.

## بَابِ الْأَفْضَلِ أَن يحرم بِهَا من التَّنْعِيم

التّرْمِذِيّ: عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر رَضِي الله عَنْهُمَا: " أَن النّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أمر عبد الرَّحْمَن (أَن يعمر عَائِشَة) رَضِي الله عَنْهَا من التّنْعِيم ". هَذَا حَدِيثُ حسن صَحِيح.

# بَابِ إِذَا لَم يجد الْمُتَمَتِّع الْهَدْي وَلَم يصم أَيَّام الْعَثْسُ لَا يُجزئهُ صَوْم أَيَّام التَّشْرِيق

التِّرْمِذِيّ: عَن عقبَة بِن عَامر رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: " يَوْم عَرَفَة، وَيَوْم النَّحْر، وَأَيَّام التَّشْرِيق، عيدنا أهل الْإِسْلَام، وَهِي أَيَّام أكل وَشرب ". حَدِيث حسن صَحِيح. (ص: ٤٥٤)

الطَّحَاوِيّ: عَن عَمْرِو بِن خالدة الزرقي (عَن أَبِيه قَالَ) : " بعث رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَليّ بِن أَبِي طَالب رَضِي الله عَنهُ فِي أَوسط أَيَّام التَّشْرِيق يُنَادي فِي النَّاس: لَا تَصُومُوا فِي هَذِه الْأَيَّام فَإِنَّهَا أَيَّام أَلَا وَشرب وبعالَ ". فَلَمَّا تَبت نَهْيه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن صِيَام أَيَّام التَّشْرِيق، وَكَانَ نَهْيه ذَلِك بمنى وَالْحجاج مقيمون بها، وَفِيهِمْ المتمتعون والقارنون، وَلم يسْتَثْن مِنْهُم قَارِنا وَلَا مُتَمَتِّعا، دخل المتمتعون والقارنون فِي ذَلِك النَّهْي أَيْضا. /

فَّإِن قَيلُ: فَقَدَّ رُوِيَ عَنْ عَائِشَهَ رَضِي الله عَنْهَا وَابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا (أَنَّهُمَا) قَالَا: " لم يرخص فِي أَيَّام التَّشْرِيقِ أَن يصمن إلَّا لمن لم يجد الْهَدْي ".

قيلُ لَهُ: يَجوز (أَن يَكُونَا) (عنيا بِهَذِهِ) الرُّخْصَة مَا قَالَ الله عز وَجل: {فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج} ، فَعدا أَيَّام التَّشْرِيقِ مِن أَيَّام الْتَشْرِيقِ بِهَذِهِ الْايَة، أَيَّام التَّشْرِيقِ مِن أَيَّام الْتَشْرِيقِ بِهَذِهِ الْايَة، وَلِأَن هَذِه الْأَيَّام عِنْدهمَا مِن أَيَّام الْحَج. وخفي عَلَيْهِمَا مَا كَانَ مِن تَوْقِيف رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مَن بعده، على أَن هَذِه الْأَيَّام لَيست بداخلة فِيمَا أَبَاحَ الله عز وَجل صَوْمه مِن ذَلِك. (ص: ٥٥٤)

وَقد روى الطَّحَاوِيّ: (عَن سعيد بن الْمسيب): " أَن رجلا أَتَى عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ يَوْم النَّحْر فَقَالَ: يَا أَمِير الْمُؤَمِنِينَ إِنِّي تمتعت وَلِم أَهد وَلم أَصمّ فِي الْعشْر، فَقَالَ: سل فِي قَوْمك، ثمَّ قَالَ: يَا معيقيب أَعْطه شَاة ". أَفلا ترى أَن عمر لم يقل لَهُ فَهَذِهِ أَيَّام التَّشْرِيقِ فصمها، فَدلَّ أَن تَركه ذَلِك وَأمره بِالْهَدْي أَن أَيَّام الْحَر، وَأَن يَوْم النَّحْر، وَأَن يَوْم النَّحْر وَمَا بعده من أَيَّام النَّشْرِيق لَيْسَ مِنْهَا. وَهَذَا مَذْهَب عَليّ بن أبي طَالب، وَإِلَيْهِ ذهب الْحسن وَعَطَاء وَالثَّوْري رَضِي الله عَنْهُم.

## بَابِ الْمحصر لَا يحل حَتَّى ينْحَر

قَالَ الله تَعَالَى: {فَإِن أحصرتم فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي وَلَا تحلقوا رؤوسكم حَتَّى يبلغ الْهَدْي مَحَله} ، (فَلَمَّا أَمر الله تَعَالَى الْمحصر أَن لَا يحلق رَأسه حَتَّى يبلغ الْهَدْي مَحَله) علم بذلك أَن الْمحصر لَا يحل من إحْرَامه إِلَّا فِي وَقت مَا يحل لَهُ أَن يحلق رَأسه.

وروى الطَّحَاويِّ: عَن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة: {وَأَتَمُّوا الْحَج وَالْعَمْرَة لله فَإِن أحصرتم} ، قَالَ: إِذا أحْصر الرجل بعث بِالْهَدْي، " وَلَا تحلقوا رؤوسكم حَتَّى يبلغ الْهَدْي مَحَله، فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا أَو بِهِ أَذَى من رَأسه ففدية من صِيَام أَو صَدَقَة (أَو نسك) " صِيَام ثَلَاثَة أَيَّام، أَو يتَصَدَّق على سِتَّة مَسَاكِين كل مِسْكين (ص: ٥٦)

نصف صاع، والنسك شاة، فَإِذا أَمن (مِمَّا) كَانَ بِهِ فقد تمتَّع بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج، فَإِن مضى من وَجهه (ذَلِك) فَعَلَيهِ حجَّة، وَإِن أَخر الْعمرَة إِلَى قَابل فَعَلَيهِ حجَّة وَعمرَة وَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي، " فَمن لم يجد فُصِيَام ثَلَاثَةَ أَيَّام فِي الْحَج " آخرهَا يَوْم عَرَفَة، " وَسَبْعَة إِذا رجعتم ". قَالَ: قَذكرت ذَلِك لسَعِيد بن جُبَير / فَقَالَ: هَذَا قُول ابْنِ عَبَّاسٍ وَعقد ثَلَاثِينَ. البُخَارِيّ: عَن نَافِع أَن (عبيد الله) وسالما كلما عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا فَقَالَ: " خرجنا مَعَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] معتمرين، فحال كفار قُرَيْش دون الْبَيْت، فَنحر رَسُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَالله].

وَعِنْهُ: عَنْ معمرٍ، عَنْ الزُّهْرِيّ، عَن غُرْوَة، عَن الْمسور: " أن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نحر

قبل أن يحلق، وأمر أصْحَابِهُ بذلك ".

فَإِن قيل: فقد روى التِّرْمِذِيّ: عَن الْحجَّاج بِن عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]: "من كسر أو عرج فقد حل وَعَلِيهِ حجَّة أُخْرَى " فَذكرت (ذَلك) لأبي هُرَيْرة وَابْن عَبَّاس فَقَالاً: صدق. قيل لَهُ: قَوْله " فقد حل " يحْتَمل أن يكون فقد حل لَهُ أن يحل، لا على أنه قد حل بذلك من إحْرَامه، قيل لَهُ: قَوْله " فقد حل " يحْتَمل أن يكون فقد حل لَهُ أن يحل، لا على أنه قد حل بذلك من إحْرَامه، وَيكون هَذَا كَمَا يُقَال: " قد حلت فُلانَة للرِّجَال " إذا خرجت من عدَّة عَلَيْهَا من زوج قد كَانَ لَهَا، لَيْسَ على معنى أنه قد حل لَهُم تَرْوِيج (مَا) يحل (لَهُم) وَطُوهُا، لَكِن على معنى أنه قد حل لَهُم تَرْوِيج (مَا) يحل (لَهُم) وَطُوهُا،

(ص: ۲۵۷)

#### بَابِ الْاشْتِرَاطِ فِي الْحَجِ وَعَدَمه سنواء

التِّرْمِذِيّ: عَن سَالم عَن أَبِيه: " أَنه كَانَ يُنكر الاشْنتِرَاط فِي الْحَج وَيَقُول: (أَلَيْسَ) حسبكم سنة نَبِيكُم [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ". قَالَ أَبُو عِيسنَى: (هَذَا) حَدِيث حسن صَحِيح.

#### بَاب يجوز لمن لم يحجّ أن يحجّ عَن غَيره

البُخَارِيَّ وَمُسلم: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا: " أَن الْفضل بن عَبَّاس كَانَ رَدِيف رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَة من خَتْعم تستفتيه، فَجعل الْفضل ينظر إِلَيْهَا وَتنظر إِلَيْهِ، فَجعل رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يصرف وَجه الْفضل إِلَى الشق الآخر، فَقَالَت: يَا رَسُول الله (إِن) فَريضَة الله على عباده فِي الْحَج أَدْرِكْت أبي شَيخا (كَبِيرا) لَا يَسْتَطِيع أَن يثبت على الرَّاحِلَة، أفاحج عَنهُ؟ قَالَ: نعم ". وَجه التَّمَسُكُ بِهَذَا الْحَدِيث: أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أمرها بِالْحَجِ عَنهُ وَلم يسْأَلها أحججت عَن نفسك أم لاً؟ . فَدلَ ذَلك أَنه لَا فرق.

(ص: ۵۸ ٤)

وَكَذَلِكَ روى أَبُو دَاوُد: عَن أبي رزين أَنه قَالَ: " يَا رَسُول الله إِن أبي شيخ كَبِير لَا يَسْتَطِيع الْحَج وَالْعَمْرَة وَلَا الطّعن، قَالَ: احجج عَن أَبيك وَاعْتمر ".

فَإِن قيل: فقد روى أَبُو دَاوُد: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسنُولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لَا صرورة فِي الْإسْلَام ". وَعنهُ: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا: " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] سمع رجلا / يَقُول: لبينك عَن شَبْرِمَة، قَالَ: من شبْرِمَة؟ قَالَ: أخ لي (أو قريب لي) فَقَالَ: حججْت عَن نَفسك، قَالَ: لَا، قَالَ حج عَن

نَفسك ثمَّ حج عَن شبْرمَة ".

قيل لَهُ: أما الحَدِيث الأول: فقد قَالَ الْخطابيّ: " يُفَسِر بمعنيين أحدهما: أن الصرورة هُوَ الَّذِي أقلع عَن النِّكَاحِ بِالْكُلِّيَّةِ وَأَعْرِض عَنْهُ كرهبان النَّصَارَى، وَالثَّانِي: أنه (الَّذِي) لم يحجّ، فيكون مَعْنَاهُ أن سنة الدّين أَن لَا يَبْقَى من النَّاس (مِمَّن) يَسْتَطِيع الْحَج إِلَّا ويحج ". وَهَذَا لَيْسَ فِيهُ دَلِيلٌ على أن من لم يحجّ عَن نَفسه لَا يُحجّ عَن غَيرهُ. وَأَما الحَدِيثَ الثَّانِّي: فَالْأَمْرَ فِيهِ مَحْمُول على النَّدب، يَعْنِي أَن الأولى أن يحجّ الْإِنْسَانِ عَن نَفْسِهُ ثُمَّ يحجّ عَن غَيرِه كَقُوْلِه عَلَيْهِ السَّلَام: " ابدأ بِنَفْسِك ثُمَّ بمن تعول ". قلت: وَقد تضمن حَدِيث الخثعمية مَسْأَلَة مُخْتَلف فِيهَا وَهِي جَوَاز الْحَج عَن

الْمَيّ الْعَاجِز لكنه مُخْتَصّ بعجز لَا يُرْجَى زَوَاله كالزمانة والعمى، فَإِن مرض مَرضا يُرْجَى زَوَاله فحج عَنهُ عَيره ، فَالْأَمْر مَوْقُوف، فَإِن دَامَ الْعَجْز وَقع عَن الْفَرْضِ، لِأَنَّ الْعَجْز قد استحكم، وَإِن زَالَ وَجب عَلَيْهِ الْحَج لِأَن الْمَعْنَى المجوز قد زَالَ، والمخالف فِي هَذِه الْمَسْأَلَة مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأَحمد وَإِسْحَاق، والْحَدِيث أولى بالاتباع.

## بَاب يجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا فِي حَال الْإِحْرَام

البُخَارِيّ وَمُسلم: عَن جَابِر بن زيد عَن ابْن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الزوج مَيْمُونَة وَهُوَ محرم ".

البُخَارِيّ: عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا: " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] تزوج مَيْمُونَة وَهُوَ محرم، وَبِنِي بِهَا وَهُوَ حَلَالٍ، وَمَاتَتْ بسرف "

فَإِن قيل: رُويَ عَن (يزِيد بن الْأَصَم) ابْن أُخْت مَيْمُونَة عَن مَيْمُونَة قَالَت: " تزَوجنِي رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَنحن حَلالان بسرف ". وروى أَبُو رَافع: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] تزوجها وَهُوَ حَلَال، وَقَالَ: كنت أنا السفير بَينهما ".

فَوَجَبَ تَقْدِيم رِوَايَة يزيد بن الْأَصَم، لِأَنَّهُ لم يخْتَلف عَنهُ فِي ذَلِك، وَرِوَايَة أبي رَافِع (علي) رِوَايَة ابْن عَبَّاس، لِأَن السفير يخبر الْأَمر الَّذِي سفر فِيهِ، وَيعرف مِنْهُ مَا لَا يعرف غَيره، فَكَانَ الظّن فِيمَا يرويهِ

قيل لَهُ: قَالَ عَمْرِو بن دِينَار: " فَقلت لِلزهْرِيِّ وَمَا يِدْرِي ابْن الْأَصَم، أَعْرَابِي (بوال، أ) تَجْعَلهُ مثل ابْن عَبَّاس ". ثنم إِنَّه يحْتَمِل أَنه عبر بِالتَّرْوِيج عَن الدُّخُول بهَا حَتَّى تتفق رِوَايَةٌ أَبْن عَبَّاس وَرِوَايَة (يزيد بن الْأَصَم) ، / (و عَلى هَذَا يحمل) قُولَ أبي رَأَفَع " وَكنت السفير بَينهمَا " يَعْنِي فِي تعْيين وَقت الدُّخُول، وَهَذَا

أولى من الحكم على أحدهمًا بالوهم. قَالَ الطَّحَاوِيّ: " وَالَّذين رووا أَن الْنَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] تزَوجهَا وَهُوَ محرم أهل علم وَتُبت، أَصْحَابِ ابْن عَبَّاس رَضَى الله عَنْهُ، سعيد بن جُبير، وَعَطاء، وطاووس، وَمُجاهد، وَعِكْرِمَة، وَجَابِر بن زيد، وَهَوُّلَاء كلهم فَقَهَاء يحْتَج برواياتهم وآرائهم، وَالَّذين نقلوا (عَنْهُم) أَيْضًا (كَذَلِك) ، مِنْهُم عَمْرو بن دِينَار، وَأيوب السّخْتِيَانِيّ، (وَعبد الله) بن أبي نجيح، وَهَوُّلَاء الْأئِمَّة يقْتَدى (بهم و) برواياتهم. وقد روى أَبُو عَوَانَـةً عَن مُغيرَة عَن أَبِي الضُّحَى (عَن مَسْرُوق) عَنِ عَائِشَـة رَضِي الله عَنْـهَا قَالَت: تزوج رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بعض نِسنائِهِ وَهُوَ محرم ونقلة هَذَا الحَدِيث كلهم ثِقَات يحْتَج برواياتهم ". . فَإِن قيل: فقد رُوِيَ عَن عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا ينْكح الْمحرم وَلَا بنُّكح ".

قَيل لَهُ: قَالَ الطَّحَاوِيّ: " وَأَمَا حَدِيثُ عُثْمَانَ فَإِنَّمَا رَوَاهُ نبيه بن وهب وَلَيْسَ كعمرو بن دِينَار، وَلَا كجابر بن زيد، وَلَا كمن روى مَا يُوَافق عَن مَسْرُوق، عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا، وَلَا لنَبيه أَيْضا مَوضِع من الْعلم كموضع وَاحِد مِمَّن ذكرنَا. فَلَا يجوز إِذَا كَانَ كَذَلِك أَن يُعَارض بِهِ جَمِيع من ذكرنَا مِمَّن روى بِخِلَاف ذَلك ".

وَقَد روى الطَّحَاوِيّ عَن الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم: " (أَن) ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ كَانَ لَا يرى بَأْسا أَن

يتَزُوَّج المحرم ".

يُ وَعَنَّهُ: عَنَ عَبِدَ الله بِن مُحَمَّد بِن أَبِي بِكُر رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: " سَأَلَت أنس بِن مَالِك رَضِي الله عَنْهُ عَنْ نِكَاحِ الْمحرِم فَقَالَ: وَمَا بِهِ بَأْسِ هَلَ هُوَ إِلَّا كَالْبِيعِ " وَكَذَلِكَ روى عَن عَطَاء، عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْفُمَا